جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للمناهج

# اللغة العَربيّة

#### لِلصَّفِ الثَّانِي المُتَوَسِّطِ

#### الْچُرْءُ الْتَاتِي

#### تَألِيفُ

أ.م د. أَرْكَانُ رَجِيم جَبِر أ.م د. أَرْهَانُ حُسَيْن إِبْرَاهِيم م.د. أَيْلَى عَلِيّ فَسرَج

أ.م د. عَبْدُ الحَمِيدِ حَمُّودِي عَلْوَان أ.م د.عَبْــدُ المُنْعِـمِ جَبَّالِ عُبَيْـد م.د. نَــــدَى رَحِيـــم حُسَـــيْن





## مِنْ أدَبِ الوصنايا



#### التَّمْهِيدُ

الوَصِيَّةُ فَنُّ مِنَ الفُنُونِ الأَدبِيَّةِ وهُوَ مَفْهُوْمٌ إِنْسَانِيٌّ لَأْزَمَ الْحَيَاةَ مُنْذُ بِدَايَتِهَا حَتَّى يَوْمِنَا الحَالِي سَوَاءٌ أَ وَصِيَّةً كَانَتْ عَلَى سَبِيْلِ النُّصْحِ وَالإِرْشَادِ أَمْ طَلَبَ شَيءٍ مَرْ غُوْبٍ فِيه كَمَا فِي وَصِيَّةٍ صدِيْقٍ لصَديْقِهِ، أَوْ وَصِيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَاجِبَةٍ كَمَا هِيَ فِي الإِسْلَامِ وَمَا أَقَرَّهُ مِنْ أَحْكَامِهَا.

#### الدَّرْسُ الأُوَّلُ

#### المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ



مَا قَبْلَ النَّصِّ

١ مَاذَا نَعنِي بِالْوَصِيَّةِ؟

٢ مَا الغَايَةُ مِنَ الوَصِيَّةِ بحَسبِ رَأْيك؟

النَّصُّ

#### وَصِيَّةٌ مِنْ مُحْتَضَرِ

( الشَّاعرُ بَدرُ شَاكر السَّيَّابِ)

للحفظ من يَا إِخْوَتِي المُتَنَاثِرِينَ إلى وَمِنْ مَاءِ العِرَاق يًا صَمتُ يَا صَمتَ المقَابِرِ فِي شُوارِ عِهَا الحَزِينَهُ إِنْ مُتُّ يَا وَطَنِي فَقَبْرِ فِي مَقَابِرِ كَ الْكَئِيبَهُ أَقْصَى مُنَايَ وَإِنْ سَلِمْتُ فَإِنَّ كُوخًا فِي الْحُقُولِ هُو مَا أُريدُ مِنَ الْحَيَاةِ فِدَى صَحَارَ اكَ الرَّحِيبَهُ يَا إِخْوَتِي المُتَنَاثِرِينَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشِّمَالِ بَيْنَ الْمَعَابِر وَالسُّهُولِ وَبَيْنَ عَالِيَةِ الْجِبَالِ أَبْنَاءَ شَعْبِي فِي قُرَاهُ وَفِي مَدَائِنِهِ الْحَبِيبَهُ لا تَكْفُرُوا نِعَمَ الْعِرَاقِ

خَيْرُ البلادِ سَكَنْتُمُوهَا بَيْنَ خَضْرَاءِ وَمَاءِ الشَّمْسُ نُورُ اللهِ تَغْمُرُ هَا بِصَيفٍ أَو شِتَاء لا تَبْتَغُوا عَنْهَا سوَاهَا

هِ عَ جَنَّةٌ فَ حَذَار مِنْ أَفْعَى تَدِبُّ عَلَى ثَرَاهَا فَيَا أَلْقَ النَّهَار

اغْمُرْ بِعَسْجَدِكَ العِرَاقَ فَإِنَّ مِنْ طِينِ العِرَاق جَسندي ومِنْ مَاءِ العِرَاقِ...



إِضَاءَةٌ

بَدْر شَاكر السَّبَّابُ شَاعِرٌ عِرَاقِيٌّ ولِدَ فِي مُحَافَظَةٍ الْبَصْرَةِ عَام ١٩٢٦، وَيُعَدُّ وَاحِدًا مِنْ أَعْلَامِ الشِّعْرِ فِي الوَطَنِ العَرَبِي، وَ هُوَ أَبْرَزُ مُؤسِسِي الشِّعْرِ الْحُرِّ فِي الأَدَبِ العَرَبِيِّ، تُوفِيَ عَامِ ١٩٦٤م.

فِي أَثْنَاءِ النَّصِّ

لِنَتَأَمَّلُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

(يَا إِخْوَتِي المُتَنَاثِرِينَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشِّمَالِ بَيْنَ المَعَابِرِ وَالسُّهُولِ وَبَيْنَ عَالِيَةِ الْجِبَالِ ،أَبْنَاءَ شَعْبِي فِي قُرَاهُ وَفِي مَدَائِنِهِ الْحَبِيبَة)

يَصِفُ الشَّاعِرُ أَبْنَاءَ وَطَنه، وَيُنَاديهُم بـ (يَا إِخْوَتِي) حرْصًا مِنْهُ عَلَى الْعَلَاقَةِ الوَطِيدَةِ وَالوَثِيقَةِ الَّتِي يَنْبَغِي الْأَبْنَاءِ الوَطَن الوَاحِدِ أَنْ يَرْتَبطُوا بِهَا، مَهْمَا انْتَشَرُوا عَلَى مِسَاحَةِ العِرَاقِ سُهُولاً وَجبَالاً وَقُرًى وَمُدُنًا، وتَرْبطُهُم رَابطَةٌ وَ احدَةٌ هيَ الانْتَمَاءُ إِلَى الوَطَنِ الوَ احدِ

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

تَغْمُرُ هَا: تُغَطِّيهَا.

أَلَقُ: ضِياءٌ وَلَمَعَانُ.

العَسْجَدُ: الذَّهَبُ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لِتَتَبَيَّنَ مَعَانِي المُفْرَدَاتِ الآتِيَةِ: مُنَاي، الرَّحِيْبَه، تَبْتَغُوا ا

#### التَّحْلِيلُ

عُرِفَ السَّيَّابُ بِقَصَائدِهِ الَّتِي تَرْخَرُ بِالْحَنِيْنِ إِلَى الْوَطَنِ بَعْدَ تَغَرُّبِهِ عَنْهُ، فَقَدْ كَانَ الشَّاعِرُ مُهْتَمَّا اهْتِمَامًا كَبِيْرًا بِأَدَقِ تَفَاصِيْلِ الْعِرَاقِ وَجُزْئِيَّاتِهِ، فَهُوَ فِي لَهْفَةٍ وَشَوْقٍ دَائمَيْنِ لِكُلِّ شَيءٍ مُرْتَبِطٍ بِالْوَطَنِ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى مُغَادَرَتِهِ، وَهَذَا وَاضِحُ فَي قَصِيْدَتِهِ (وَصِيَّةٌ مِنْ مُحْتَضَرِ) الَّتِي تَمَنَّى فِيْهَا الْحُصُولَ عَلَى قَبْرٍ فِي وَطَنِهِ فَي قَصِيْدَتِهِ (وَصِيَّةٌ مِنْ مُحْتَضَرٍ) الَّتِي تَمَنَّى فِيْهَا الْحُصُولَ عَلَى قَبْرٍ فِي وَطَنِهِ إِذَا مَا مَاتَ، وَأَمَّا إِذَا عَاشَ فَلَمْ يُرِدْ غَيْرَ كُوْحٍ صَغِيْرٍ فِي حُقُولِهِ، مُشِيرًا إِلَى الْنَعَمِ الْقَبُولِ بِهِ مَنْ الْعَرَاقُ عَنْ طَرِيقِ خِطَابٍ مُوجَّهِ يُوصِي بِهِ أَبْنَاءَ شَعْبِهِ ويَنْهَاهُم النَّيَ مَنْ كُوْ إِللهِ مَنْ يَعْمِ وَيَنْهَاهُم اللَّيَعِم، وَيَأْمُرُهُم بِالْتَمَسُّكِ بِهِ، وَعَدَمِ الْقَبُولِ بِسِوَاهُ بَلَداً، بِاسْتِعْرَاضِ مَا يَتَنَعَمُونَ بِهِ مِنْ نِعَمِ قَدْ حُرِمَ مِنْهَا، وَقَضَى عُمُرَهُ مُتَحَسِّرًا عَلَيْهَا.

ثُمَّ يَخْتِمُ قَصِيْدَتَهُ بِإِلْمَاحَتِهِ إِلَى حَقِّ الْوَطَنِ عَلَى أَبْنَائِهِ؛ إِذْ يَكْفِي أَنْ يَكُوْنَ قَدْ خُلِقَ هُوَ مِنْ تُرَابِهِ وَمَائِهِ؛ لِيَكُوْنَ ذَلِكَ سَبَبًا كَافِيًا لِشُكْرِ النِّعَمِ، وَالْحَنِيْنِ الأَبَدِيِّ وَالشَّوْقِ المُحْرِقِ إِلَيْهِ.
المُحْرِقِ إِلَيْهِ.

#### نَشَاط ا

لِمَاذَا نَهَى الشَّاعِرُ عَنْ كُفْرَانِ نِعَمِ العِرَاقِ فِي وصِيتِهِ ؟

#### نشاط ٢

هَل يُمْكِنُكَ أَنْ تَكْتُبَ لأَفِتَةً تَذْكُرُ فِيهَا نِعَمَ وَطَنِكَ العِرَاقِ، وَتَحِثُّ زَمَلاءَكَ عَلَى الحفاظ عَلَيْهَا؟

#### نشاط ۳

مِمَّاذَا يُحَذِّرُ السَّيَّابُ فِي خِتَامِ قَصِيدَتِهِ ؟

#### نَشْنَاطُ الفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

إلى مَنْ أَوْصَى السَّيَّابُ فِي قَصِيْدَتِهِ؟ وَبِمَاذَا أَوْصَاهُ؟

#### التَّمْرِينَاتُ



- ١. مَاذَا تَمَنَّى الشَّاعِرُ إِذَا عَادَ لِوطَنِهِ؟
- ٢. هَلْ يُوْحِي لَكَ نَصُّ السَّيَّابِ بِتَعَلُّقِهِ بِالْعِرَاقِ؟
- ٣. كَيْفَ يَصِفُ الشَّاعِرُ ارتِبَاطَهُ بِوَطَنِه العِرَاقِ؟
- ٤. وَرَدَ فِي القَصِيدَةِ مَفْعُولٌ فِيهِ ، غيرَ مَرَّةٍ ، اذْكُرْهُ ، وبَيِّنْ نَوعَهُ .



#### الدَّرْسُ الثَّانِي

## قَوَاعِدُ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ النَّدَاءُ النِّدَاءُ

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَادِي صَدِيقَكَ قُلْتَ لَهُ: يَا زَيدُ، أَو يَا رَفِيقَ الْمَدْرَسَةِ، أَو تَقُولُ لَه: يَاصَدِيقِي، وَيُسَمّى كُلُّ مِنْ زَيدٍ وَرَفِيقٍ وَصَدِيقٍ (مُنَادَى).

وَلُو نَظَرْنَا إِلَى التَّرَاكِيبِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ (يَاصَمْتُ،وَيَاصَمْتَ الْمَقَابِرِ، وَيَا وَطَنِي، وَيَا إِخْوتِي)، لاحَظْنَا أَنَّهَا مَبْدُوءَةُ بِأَدَاةٍ قُصِدَ مِنْهَا اسْتِدْعَاءُ

#### فَائدَةٌ

يُوجَدُ أَدُواتٌ أَخْرَى لِلنِّدَاءِ وَهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهِي (الْهُمْزَة،أَيَا، هَيا، أي).

شَخْصٍ مَا لِمُخَاطَبَتِهِ، وَالأَدَاةُ حِينَ يُرَادُ بِهَا ذَلِكَ تُسَمَّى (أَدَاةَ النِّدَاءِ)، وَهِي (يَا)، وَالشَّخْصُ الْمُرَادُ اسْتِدْعَاؤه وَنِدَاؤُهُ يُسَمَّى (المُنَادَى)، وَفِي التَّرْكِيبِ: يَا صَمْتُ (يَا) أَدَاةُ النِّدَاءِ، وَ(صَمْتُ الْمُنَادَى، وَفِي التَّرْكِيبِ: يَا صَمْتَ الْمَقَابِرِ (يَا) أَدَاةُ النِّدَاءِ، وَ(صَمْتَ الْمَقَابِرِ (يَا) أَدَاةُ النِّدَاءِ، وَ(صَمْتَ الْمَقَابِرِ) المُنَادَى، وَفِي التَّرْكِيبِ: يَا وَطَنِي (يَا) أَدَاةُ النِّدَاءِ وَ(وَطَنِي) المُنَادَى، وَفِي التَّرْكِيبِ: يَا وَطَنِي (يَا) أَدَاةُ النِّدَاءِ وَ(وَطَنِي) المُنَادَى، وَفِي التَّرْكِيبِ (يَا إِخْوتِي)،

( يَا) أَدَاةُ النِدَاءِ، وَ( إِخْوتِي) المُنَادَى.

#### يَأْتِي المُنَادَى عَلَى أَنْوَاعٍ مِنْهَا:

أَنْ يَكُونَ عَلَمًا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ( وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ)الصافات/ ١٠٤،
 وَمِثْلُ: يَا سُعَادُ حَافِظِي عَلَى النَّظَافةِ.

#### فَائِدَةٌ

لِنِدَاءِ الاسْمِ المُعَرَّفِ بِ (ال)، نَاتِي بَعْدَ حَرِفِ النِّداءِ بِ (أَيُّها) لِلمُذَكَّرِ، وَبِ (أَيُّها) لِلمُذَكَّرِ، وَبِ (أَيَّتُهَا) لِلمُؤنَّثِ، فَنَقُولُ: يَا أَيُّهَا الطَّالِبُ، ويا أَيَّتُهَا الطَّالِبَةُ.

٢. أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً مَقْصُودَةً (أَيْ: مُحَدَّدَةً)، كَمَا فِي القَصِيدَةِ: يَا صَمْتُ، وَمِثْلُ: يَا بَائِعُ كُنْ أَمِينًا، والمُرادُ بِالنَّكِرةِ المَقْصُودَةِ هِي كُلُّ اسْمٍ نَكِرَةٍ نَقْصِدُ أَنْ ثُنَادِيهُ ولا نَعْرِفُ اسْمَهُ أَو نَعْرِفُ اسْمَهُ لَكَنْ لَا نَتَذَكَرُه، مِثْالُ ذَلِكَ : ثُنَادِي أحدَ طُلَّابِ صفِّكَ نَعْرِفُ اسْمَهُ أَو نَعْرِفُ اسْمَهُ لَكِنْ نَادَيتَهُ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ . وَلْنَفْرِضِ اسْمُهُ أَحْمدُ فَتَقُول: ( يَاولَدُ ) أَنْتَ تَعْرِفُ اسْمَهُ لَكِنْ نَادَيتَهُ بِلَفظِ النَّكِرَةِ .

٣. أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ (أَيْ: غَيْرَ مُحَدَّدَةٍ)، مِثْلُ: يَا طَالِبًا بُورِكَ سَعْيُكَ، وَمِثْلُ قَولِ الأَعْمَى: يَا رَجُلاً خَذْ بِيَدِي، والمُرَادُ بِهَا كُلُّ اسْمٍ نَكِرَةٍ يُنَادِى بِهَا أَيُّ شَخْصِ بِلا تَعْيينٍ أو تَحْدِيدٍ، مِثَالُ ذَلِكَ، أَنْ يَقُولَ الْخَطِيبُ يَومَ الْجُمُعةِ: ( يَا مُقَصِّرًا) فأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ شَخْصًا مُعَينًا ، بَلْ أَرَادَ جَمِيعَ المُقَصِّرينَ .

ولِتَوضِيحِ ذَلِكَ أَكْثَرُ حِينَمَا يَقُودُ السَّائِقُ سِيَارَتَهُ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَ إِشَارَةِ الْمَرورِ، ويَرى لَوحَةً كُتِبَ عَلَيهَا ( يَا سَائِقًا لَا تُسْرِعُ) فَمَنِ السَّائِقُ الْمَقْصُودُ ؟ هَلْ هُوَ سَائِقٌ بِعَينِهِ أَو أَنَّهُ أَيِّ سَائِقٍ ؟ نَجِدُ أَنَّ كَلِمَةَ ( سَائِقًا ) نَكِرَةٌ عَامَّةٌ بِمَعنَى أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى أَيِّ سَائِقٍ دُونَ تَخصِيصٍ فَتُسَمَّى نَكِرَةً غَيرَ مَقْصُودَةٍ ، ولَكَنْ لَو جَاءَهُ شُرطِيُّ الْمَرورِ سَائِقٍ دُونَ تَخصِيصٍ فَتُسَمَّى نَكِرَةً غَيرَ مَقْصُودَةٍ ، ولَكَنْ لَو جَاءَهُ شُرطِيُّ الْمَرورِ وقالَ لَهُ: (يَاسَائِقُ الربِط ْ حِزَامَ الأَمَانِ) فَمَنِ السَّائِقُ المَقْصُودُ هُنَا ، أَهُو شَخصٌ مُحَددٌ أَمْ غَيرُ مُحَددٍ ؟ طَبْعًا مُحَددٌ هُو السَّائِقُ نَفْسهُ ؛ إذَنْ كَلِمَة ( سَائِقٌ ) نَكِرَةٌ قُصِدَ بِهَا شَيءٌ مُعَينٌ فَتُسَمَّى نَكِرَةً مَقْصُودَةً .

٤. أَنْ يَكُونَ مُضَافًا (أَيْ بَعْدَهُ اسْمٌ مَجْرُورٌ يُعْرَبُ مُضَافًا إِلَيْه)، كَمَا فِي القَصِيدَةِ: يَا صَمْتَ الْمَقَابِرِ، وَيَا وَطَنِي، وَيَا إِخْوتِي.

#### أَمَّا مِنْ حَيْثُ الإِعْرَابُ فَيَأْتِي فِي أَحْوَالٍ إِعْرَابِيَّةٍ مُتَغَيِّرَةٍ، هِي:

أ- أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، وَذَلِكَ فِي حَالَتَيْنِ، هُمَا:

١- إِذَا كَانَ عَلَمًا، مِثْلُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، ف (إِبْرَاهِيمُ) مُنَادَى مَبْنِي عَلَى الضَّمِ ؛ لأَنَّهُ عَلَمُ
 في مَحَلِّ نَصْبِ، وَكَذَلِكَ (يَا سُعَادُ، وَ يَا عَلِيُّ، وَ يَا زَينَبُ).

٢- إِذَا كَانَ نَكِرَةً مَقْصُودَةً، مِثْلُ: يَا صَمْتُ، ف (صَمْتُ) مُنَادَى مَبْنِي عَلَى الضّمِ؛
 لأَنَّهُ نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، وَكَذَلِكَ يُعْرَبُ (بَائِعُ) فِي (يَا بَائِعُ كُنْ أَمِينًا).
 ب- أَنْ يَكُونَ مُعْرَبًا مَنْصُوبًا، وَذَلِكَ فِي حَالَتَيْنِ، هُمَا:

١- إِذَا كَانَ نَكِرَةً غَيْرَ مَقْصُودَةٍ، مِثْلُ: يَا طَالِبًا، فَ (طَالِبًا) مُنَادَى مَنْصُوبٌ؛ لأَنَّهُ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ، وَكَذَلِكَ يُعْرَبُ (رَجُلاً) فِي (يَا رَجُلاً خَذْ بِيَدِي).

٢. إذا كَانَ مُضافًا، كَمَا فِي: يَا صَمْتَ الْمَقَابِرِ، فَ (صَمْتَ) مُنَادَى مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ، وَهُوَ مُضَافٌ، و(الْمَقَابِرِ) مُضَافٌ إلَيْهِ مَجْرُورٌ وَعَلامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةُ، وَكَذَا الْحَالُ عِنْدَ إعْرَابِ: يَا وَطَنِي، ويَا إِخْوتِي.

#### خُلاصَةُ الْقواعِدِ



أَوَّلاً: النِّدَاءُ: طَلَبٌ يُرَادُ بِهِ اسْتِدْعَاءُ شَخْصٍ مَا لِمُخَاطَبَتِهِ، وَيَتمُ ذَلِكَ بِأَدَاةِ النِّدَاءِ (يَا) أو غَيْرِهَا مِنْ أَدُواتِهِ.

ثَاثِيًا: المُنَادَى: هُو الاسْمُ المَدُعوُّ الَّذي يَقَعُ بَعْد حَرْفِ النِّدَاءِ (يَا).

ثَالِثًا: أَنْواعُ المُنَادَى: (المُنَادَى العَلَمُ، وَالمُنَادَى النَّكِرَةُ غَيْرُ النَّكِرَةُ غَيْرُ المُفَادَى النَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَة، والمُنَادَى النَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَة، والمُنَادَى المُضَافُ).

رَابِعًا: حَالاَتُ إعْرَابِ المُنَادَى:

أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى الضّمِّ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ:
 وَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَمًا، أَوْ كَانَ نَكِرَةً مَقْصُودَةً.

٢. أَنْ يَكُونَ مُعْرَبًا مَنْصُوبًا: إِذَا كَانَ نَكِرَةً غَيْرَ
 مَقْصُودَةٍ، أو كَانَ مُضَافًا.

#### تَقْوِيمُ اللِّسَانِ

(اشْتَاقَ إلِى لِقَاءِ أُستَاذِهِ أَمْ تَلَهَّفَ إلِى لِقاءِ أُستَاذِهِ ) - قُلْ: اشْتَاقَ إلِى لِقَاءِ أُستَاذِه . - وَلَا تَقُلْ: تَلَهَّفَ إلِى لِقاءِ أُستَاذِه . (معًا أَمْ سَويَّةً) - قُلْ: نَذْهَبُ مَعًا . وَلَا تَقُلْ: نَذْهَبُ سَويَّةً .



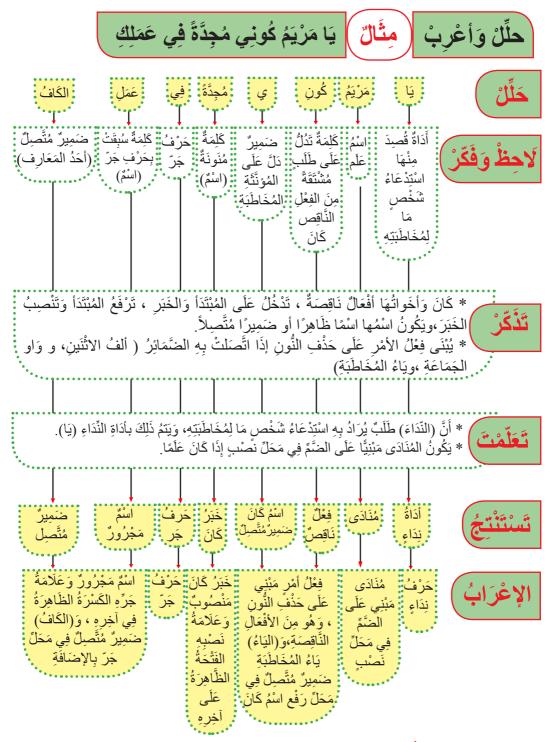

اتَّبع الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيتينِ وإعرابهما: (اسْتَيْقِظْ يَا نَائِمًا )، (يَا شَبَابَ الْوَطَن لَا تَتَكَاسلُوا)

#### التَّمْرِينَاتُ

1

عَيِّنِ المُنَادَى فِي كُلِّ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيةِ، وَبَيِّنْ نَوعَ المُنَادَى وَإِعْرَابَه:

١. قَالَ تَعَالَى: (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً ممَّا تَقُولُ) هـود/ ٩١.

٢. قَالَ الْجَوَاهِرِيُّ: يَا دِجْلَةَ الْخَيْرِ يَا نَبْعًا أُفَارِقُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْحِينِ والْحِينِ

٣. يَا إِنْسَانًا حَافِظْ عَلَى البِيئَةِ.

٤. يا صَدِيقُ أَنْتَ والوَفَاءُ قَرينَانِ.

٥. يَا حَكَمَ المُبَارَاةِ، كُنْ يَقِظاً وَعَادِلاً.



#### مَثِّلْ لَكُلِّ ممَّا يَأْتِي بِجُمْلَةٍ مُفيدَةٍ:

١ - مُنَادَى عَلَمٌ لِمُؤَنَّثٍ

٢ مُنَادَى نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ.

٣- مُنَادَى نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ.

٤ - مُنَادَى مُضَافٌ إلَى اسْمِ ظَاهِرِ

٥- مُنَادَى مُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ.



أَدْخُلُ ( يَا) النِّدَاعِ عَلَى الكَلِمَاتِ التَّالِيةِ، وَاصْبِطْ آخِرَ المُنَادَى، مُبَيِّنًا نَوعه: (أُخْتِى ، عَامِلُ ، بَغْدَادُ ، عَالِمًا ، مُجِيبِ الدُّعَاءِ)



أَعْرِبْ كَلِمَةَ (رَجُل) فِي المِثَالَينِ التَّاليينِ، مُبَينًا الفَرَقَ بَيْنَهُمَا: يَا رَجُلُ، سَأْسَاعِدُكَ فَانْتَظِرْ

يَا رَجُلُ، سَأْسَاعِدُكَ فَانْتَظِرْ

#### حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ مِمَّا يَأْتِي:

- ١. يَا طَالِبَ العِلْمِ تُواضَعْ.
  - ٢. يَا شَاهِدُ قُلِ الْحَقَّ .

#### اخْتَر الإجَابَةُ الصّحيحَةُ ممَّا بَيْنَ القَوْسَيْنِ:

- ١. يَا (شَعْبُ ، شَعْبَ ) العِرَاقِ كُنْ يَدًا وَاحِدَةً.
- ٢. يَا (غُلامُ ، غُلامَ) اذْكُر اسْمَ اللهِ حِينَ تَأْكُلُ.
- ٣ الصَّدِيقُ الوَفِي (يَتَلَهفُ، يَشْتَاقُ) إلى لِقاءِ صَدِيقِهِ
  - ٤. نَذْهَبُ أَنا وأخى (مَعًا ، سَويَّةً) إِلَى المَسْجدِ .
    - ٥. يَا (أَيُّها ، أَيَّتُها) البنتُ سَاعِدِي أُمَّكِ.

#### الدَّرْسُ الثَّالثُ الإملاء والخط

#### أ/ الإمْلاَءُ

#### الهَمْزَةُ المُتَوَسِّطَةُ عَلَى السَّطْرِ

جَاءَتِ الهَمْزَةُ فِي الكَلِمَاتِ (تَسَاءَلَ، مَمْلُوءَةً ،سَاءَتْ) مُفْرَدَةً عَلَى السَّطْر، وَتَأْتِي الْهَمْزَةُ عَلَى هَذهِ الْحَالَةِ فِي الْمَوضِعِينِ الْآتِيينِ:

- ١- إِذَا وَقَعْتِ الْهَمْزَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ الْمَفْتُوحَةُ بَعْدَ أَلِف سَاكِنَةٍ كُتِبَتْ مُفَرَدةً عَلَى السَّطْر، مِثْلُ: تَسَاءَلَ، سَاءَتْ.
- ٢- تُكتَبُ مُفْرَدَةً عَلَى السَّطَر إذا جَاءَتْ مَفْتُوحَةً أَو مَضْمُومَةً وَسَبَقَها وَاو سَاكنَة مِثْلُ مَمْلُوْءَة، نُبُوْءَة، ضوْءُها.

#### التَّمْرينَاتُ



عَيِّنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْهَمْزَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى السَّطْر، ثُمَّ بَيِّنْ سَبَبَ كَتَابِتَهَا:

- ١. قَالَ تَعَالَى: (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ) القمر/ ٤٣
  - ٢. الطَّالِبُ المُؤَهَّلُ لِلنَّجاحِ هُوَ الَّذي لاَءَمَ بَيْنَ وَقْتِ الجِدِّ واللَّعِبِ.
    - ٣. إِذَا جَاءَكَ طَالِبُ مُؤْنَةٍ فَأَكْرِمْهُ.
    - ٤. كِتَابُ القِرَاءَةِ يَحْفَلُ بِالمَوْضُوعَاتِ المُفِيدَةِ والمُلاَئِمَةِ.



أَكْمِلِ الفَرَاغَاتِ التَّالِيَةَ بِمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ الكَلِمَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الهَمْزَةَ المُتَوَسِّطَةَ عَلَى السَّطْرِ:

- ١. قَالَ تَعَالَى فِي سَورَةِ الطُّورِ /٢٥: (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .....)
  - ٢. أُوَّلُ كَلِمَةٍ فِي سُورَةِ الثَّوْبَةِ هِيَ ......
  - ٣. المَنْطَقَةُ الَّتِي تُصَابُ بِوَبَاءٍ تُسَمَّى منْطَقَة .....
    - ٤. الفِعْلُ المَاضِي مِنَ التَّفَاوُّلِ هُوَ .....
    - ٥. لِلمُذَكَّرِ نَقُولُ مَخْبُوء، وَلِلمُؤَنَّثِ نَقُولَ .....
  - ٦ ..... السَّوْدَاءُ مِنَ الأَنْ يَاءِ الشَّعْبِيَّةِ للمَرْأَةِ العِرَاقِيَّةِ.

#### ب/ الخَطُّ

اكْتُبِ العِبَارَةَ التَّالِيَةَ بِخَطِّ حَسَنٍ وَوَاضِحٍ مُولِيًا اهْتِمَامَكَ الأَحْرُفَ الآتِيةَ:

( ت ، ق ، م ، ح ) قَالَ الإمِامُ عَلِيٍّ (ع): ( لَا تَقُلْ مَالَا تُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ)

#### النَّصُّ التَقْوِيمِي

#### مَسْرَحِيَّةُ الأَسْوَارُ

#### بَهْجَتُ عَبدُ الغَّني الرَّشِيد

### إضّاءَةٌ

أَبَهْجَتُ عَبْد الْغَنِي الرَّشِيد كَاتِبُ عِرَاقِيٌّ مِنْ مَوَاليدِ نَيْنَوَى، لَهُ مَجْمُوعَةً مِنَ المُؤَلَّفَاتِ فِي الأَدَبِ وَالتَّارِيخ، وَمْجْمُوعَةُ مِنَ الْكِتَابَاتِ الْأَدبيَّةِ الَّتِي نُشِرَتْ فِي مُلْتَقَى رَابِطَةِ الْوَاحَةِ الثَّقَافِيَّةِ

الْمَسْرَحِيَّةُ فَنُّ مِنَ الْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ تَتَكَوَّنُ

مِنْ مِجْمُوعَةِ مِنَ الفُصُولِ وَالمَشَاهِدِ،

تُقَدِّمُ أَحْدَاتًا عَنْ طَرِيقِ الحِوَارِ الَّذِي

جَسنَدَتْ مَشَاهِدُ المَسْرَحِيَّةِ شَخْصِيَّتين لِحَاكِمَين اخْتَلفا فِي طَريقةٍ حُكمِهما ، فَالمَشْهدان الأوَّلُ والثَّالِثُ مِنَ الْمَسْرَحيَّةِ يَتَحدَّثَان عَنْ حَاكِم اتَّبَعَ أَسْلُوبَ التَّجْويع والاسْتِبْدَادِ ، والمَشْهَدَانِ الثَّانيُّ والرَّابِعُ يَتَحدَّثَانِ عَنْ حَاكِمٍ يُدرِكُ أَنَّ العَدلَ والحَّقَّ مَفَاتِيحُ الصَّلاحِ وإقَامَة الدَّولَةِ العَظِيمةِ ، وهَاكَ مَشَاهِدَ المَسْرَحِيَّةِ:

#### المَشْهَدُ الأُوَّلُ

سُوْرُ القَلْعَةِ الأَمَامِيُّ، يَتَوَسَّطُهُ بَابٌ مَتِيْنُ، وَفَوْقَ السُّوْرِ جُنُوْدٌ يَقْطَعُوْنَهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا، تَقْتَرِبُ أَصْوَاتُ حَوَافِرِ حِصَانِ، يَظْهَرُ جُنْدِيٌّ عَلَى فَرَسِهِ، يَتَوَقَّفُ إضاءة

أَسْفَلَ السُّور، يُنَادِي: يَا مَوْ لايَ.

يَظْهَرُ المَلِكُ مِنْ أَعْلَى السُّوْرِ يُرَافِقُهُ شَخْصَان: مَاْ وَرَاءَكَ يَا جُنْدِيُّ؟

الجُنْدِيُّ: مَوْلايَ، آلافُ الرِّجَالِ، وَالْفُرْسَانِ يَتَّجِهُوْنَ نَحْوَنَا.

الْمَلِكُ: فَعَلَهَا إِذَنْ، ذَلِكَ الأَحْمَقُ، إيدُورُ بَيْنَ شَخْصِيَّاتِهَا. وَلَكِنْ لاَ بَأْسَ، سَيَرَى كَيْفَ يَسْقُطُ هُوَ

وَجُنُوْدُهُ عَلَى أَسْوَارِ قَلْعَتِي، (يُطْرِقُ قَلِيْلاً) أَيْنَ الأَمِيْرُ إِذَنْ؟

الجُنْدِيُّ: رَأَيْتُهُ يَسْتَطْلِعُ المَكَانَ يَا سَيِّدِي.

وَبَيْنَمَا هُوَ يُنَاجِي مُرَافِقيْهِ، وَإِذَا بِفَاْرِسِ يُنَادِي مِنْ تَحْتِ الْأَسْوَارِ: سَيِّدي المَلِك.

الْمَالِكُ (مُبْتَسِمًا): مَرْحَبًا يَا أَمِيْرُ، يَا أَشْجَعَ الشُّجْعَانِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أُمُورَ الجُنْدِ؟ الْأَمِيْرُ: أَخْشَى يَا سَيِّدِي أَنَّهُم لَنْ يَجِدُوْا مَا يُدَافِعُوْنَ عَنْهُ، وَقَدْ بَاتَتْ حَيَاتُهُم سِجْنًا خَلْفَ هَذِهِ الأَسْوَارِ، وَكَأَنَّهُم يَقُوْلُوْنَ لِيْ: مَا الْفَائدَةُ؟ وَلِمَاذَا نُقَاتِلُ؟ وَلِمَنْ؟ إِنَّنَا يَا خَلْفَ هَذِهِ الأَسْوَارِ، وَكَأَنَّهُم يَقُوْلُوْنَ لِيْ: مَا الْفَائدَةُ؟ وَلِمَاذَا نُقَاتِلُ؟ وَلِمَنْ؟ إِنَّنَا يَا مَوْلَايَ نُحَارِبُ مِنْ أَجْلِ أَنْفُسِنَا، أَمَّا هُمْ فَلَا يَجِدُوْنَ مَا يُقَاتِلُوْنَ مِنْ أَجْلِهِ، وَقَدْ مَنَعْتَ عَنْهُم الْخُبْزَ وَالْمَاءَ.

الْمَلِكُ (يُتَمْتِمُ): الْلَعْنَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمُعَلِّمِ الَّذِي حَشَرَ فِي قَلْبِكَ النَّقِيِّ هَذِهِ التَّفَاهَاتِ، النَّاسَ.. الشَّعْبَ.. وَمَا أَدْرَاكَ بِهِم وَبِأَمُوْرِهِم؟ أَنْتَ مُحَارِبٌ جَبَّارٌ يَا وَلَدِي، فَاتْرُكِ النَّاسَةَ لأَهْلِهَا، وَتَأَمَّلُ هَذِهِ الأَسْوَارَ الْعَالِيْةَ، فَكُلُّ مَنْ تَجَرَّأَ عَلَى تَجَاوُزِهَا سَقَطَ السِّيَاسَةَ لأَهْلِهَا، وَتَأَمَّلُ هَذِهِ الأَسْوَارَ الْعَالِيْةَ، فَكُلُّ مَنْ تَجَرَّأً عَلَى تَجَاوُزِهَا سَقَطَ بَائسًا عَلَى أَبْوَابِهَا.

الأَمِيْرُ: إِنَّ تَوَسُّلَاْتِ ذَلِكَ الشَّابِّ مَا بَرِحَتْ تَهْمِسُ فِيْ خَاطِرِي أَلْوَانَ الْعَذَابِ.

المَلِكُ: ذَلِك المُتَمَرِّدُ الْخَائنُ، أَتَعْرِفُ مَاذَا فَعَلَ؟

الأَمِيْرُ: كِسْرَةُ خُبْزِ هُوَ كُلُّ مَا طَلَبَهُ.

الْمَلِكُ: كِسْرَةُ خُبْزٍ تَؤُولُ إِلَى تَمَرُّدٍ، هَكَذَا تُضْبَطُ الأُمُوْرُ (يَقْبِضُ كَفَّهُ) بِالْقُوْةِ وَالسَّيْفِ.

الأَمِيْرُ: لَا ، يَا سَيِّدِي الْمَلِكَ لَيْسَ بِالسَّيْفِ تَحْيَا الْأُمَمُ، وَإِنَّمَا ...

المَلِكُ (مُقَاطِعًا): أَسُوارُنَا عَالِيَةٌ بَمَا فِيْهِ الْكِفَايَةُ لِصَدِّ الأَعْدَاءِ، مَا أَعْظَمَ هَذِهِ الْأَسْوَارَ!!

الأميْرُ: الأَسْوَارُ لَا تُسَاعِدُنَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ خَلَلُ، إِنَّنَا بَنَيْنَا سُورًا هَائلًا بَيْنَا وَبَيْنَ النَّاسِ، وَسَوْفَ تُقْتَحَمُ عَلَى أَيَّةٍ حَالٍ.

يَدْخَلُ جُنْدِيٍّ: مَوْ لَأْيَ .. مَوْ لَأْيَ المَلِكُ .. أَصْبَحَ العَدُوُّ عَلَى مَشَارِفِ القَلْعَةِ.

#### المَشْهَدُ الثَّاني

غُرْفَةٌ مُتَوَاضِعَةٌ فِيْ زَاوِيَتِهَا الْيُمْنَى رَجُلٌ، يُقَلِّبُ بَعْضَ الأَوْرَاقِ عَلَى ضَوْءِ شَمْعَةٍ، يَدْخُلُ رَجُلٌ مُسَلِّمًا، يَرُدُّ السَّلاَمَ قَائلاً: مَا وَرَاءَك؟

الرَّجُلُ: مَوْ لَأْيَ، رِسَالَةٌ مِنْ وَالِّي خُرَاسَانَ.

- مَاذَا يَقُوْلُ فِيْهَا؟

الرَّجُلُ: يَقُوْلُ إِنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ قَوْمُ سَاءَتْ رَعِيَّتُهُم، وإِنَّهُ لا يُصْلِحُهُم إِلَّا السَّيْف، فإنْ رَأَى أَمِيْرُ المُؤمِنِيْنَ أَنْ يَأَذَنَ لِي فِي ذَلِكَ.

- اكْتُبْ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ قَدْ سَاءَتْ رَعِيَّتُهُم، وإِنَّهُ لاَ يُصْلِحُهُم الْعَدْلُ وَالحَقُّ، فَابْسُطْ ذَلِكَ وإنَّهُ لاَ يُصْلِحُهُم الْعَدْلُ وَالحَقُّ، فَابْسُطْ ذَلِكَ فِيهم، وَالسَّلَامُ.

#### المَشْهَدُ الثَّالِثُ

الأَسْوَارُ مُحَطَّمَةٌ، وَبَابُهَا مَخْلُوعٌ، وَالدُّخَانُ يَتَصَاعَدُ فِي الأَرْجَاءِ، والمَلِكُ مُغَطَّى بالدَّمِ يَحْتَضِنُ ابْنَهُ الأَمِيْرَ فِي رَمَقِهِ الأَخِيْرِ: يَا بُنَيَّ، أَيَّةُ لَعْنَةٍ أَصَابَتْكَ، وَأَيُّ شَرِّ حَاقَ بِالدَّمِ يَحْتَضِنُ ابْنَهُ الأَمِيْرَ فِي رَمَقِهِ الأَخِيْرِ: يَا بُنَيَّ، أَيَّةُ لَعْنَةٍ أَصَابَتْكَ، وَأَيُّ شَرِّ حَاقَ بِكَ، حَتَّى تُوارَى فِي الثَّرَى دِمَاؤُكَ الشَّابَّةُ الفَتِيَّةُ؟ (يَنْظُرُ إِلَى الأَسْوَارِ المُحَطَّمَةِ) يَا بَغِيْضَةُ، أَهَكَذَا تَفَعَلِيْنَ بِي؟ وَأَنَا مَنْ رَفَعْتُكِ حَجَرًا فَوْقَ حَجَرٍ، وَأَنْفَقْتُ عَلِيْكِ الأَمْوَالَ.

الأَميْرُ: أَبِي إِنَّ أَسْوَارَنَا سَقَطَتْ يَوْمَ بَنَيْنَا الأَسْوَارَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَا هَذِهِ الأَسْوَارُ إِلَّا حِجَارَةٌ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَعْقِلُ، إِنَّهَا تَسْتَجِيْبُ لِلْفَأْسِ الأَقْوَى، أَبِي، إِنَّهَا تَسْتَجِيْبُ لِلْفَأْسِ الأَقْوَى، أَبِي، إِنَّ الأَسْوَارَ لَا تُسَاعِدُنَا دَائِمًا، فَلْيَغْفِرِ اللهُ لِيْ سُكُوْتِي (يَمُوْتُ).

المَلِكُ: انْفَطِرْ يَا قَلْبِيَ التَّعِيْسَ، وانْهَمِرِي يَا دُمُوْعَ السَّمَاءِ، أَهَذِهِ نِهَايَةُ العَالَمِ؟ وَلَدِي، يَا أَمِيْرِي، خُذْنِي مَعَكَ (يَسْقُطُ إِلَى جَانِبِهِ مَيِّتًا).

#### المَشْهَدُ الرَّابِعُ

يُكْمِلُ هَذَا الْمَشْهَدُ الْمَشْهَدَ الثَّانِي، يَدْخُلُ رَجُلٌ بِيَدِهِ رِسَالَةٌ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ، رِسَالَةٌ مِنْ عَامِلِ مِنْ عُمَّالِكَ.

- مَاذَا يَقُوْلُ فِيْهَا؟

الرَّجُل: يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ مَدِينَتَنَا قَدْ خُرِّبَتْ، فإنْ رَأَى أَمِيْرُ المُؤمِنِيْنَ أَنْ يَقْطَعَ لَنَا مَالاً نُصْلَحُهَا بِهِ.

- اكْتُبْ إلِيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَهِمْتُ كِتَابَكَ، وَمَا ذَكَرْتَ أَنَّ مَدِيْنَتَكُم قَدْ خُرِّبَتْ، فَإِذَا قَرَأَتَ كَتَابِي هَذَا، فَأَصْلِحْهَا بِالعَدْلِ، وَحَصِّنْهَا مِنْ الظُّلْمِ، وَالسَّلَامُ.

#### التَّمْرِينَاتُ

1

١. حَاوَلَ الْكَاتِبُ الوصُوْلَ إِلَى فِكْرَةِ أَنَّ الشَّعْبَ هُوَ حِصْنُ الوَطَنِ، كَيْفَ تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الفِكْرَةُ؟ حَاوِلْ مُنَاقَشَةَ ذَلِكَ مِنْ خِلَال مَوْقِفِ الأَمِيْرِ فِي المَسْرَحِيَّةِ.

٢. فَصلَ الْكَاتِبُ مَوْقِفَ الْحَاكِمِ الثاني بَيْنَ السَّيْفِ وَالْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْمَشْهَدِينِ الثَّانِي وَالْرَّابِعِ، كَيْفَ تَرْبِطُ ذَلِكَ بِمَشْهَدِ تَحَطُّمِ الأَسْوَارِ فِي الْمَشْهَدِ الثَّالِثِ؟
 ٣. هَلْ يُمْكُنُ لَكَ أَنْ تسْتَبْدِلَ بِعُنْوَانِ الْمَسْرَحِيَّةِ عُنْوَانًا آخَرَ تَجِدُهُ مُنَاسِبًا؟

٤. ابْحَثْ عَنْ عِبَارَاتٍ وَرَدَتْ فِي الْمَسْرَحِيَّةِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ وصَايَا وشِعَارَاتٍ.



أ. اقْرَأ الجُمَلُ التَّالِيَةَ جَيِّدًا ، ثُمَّ أجِبْ:

( مَرْحَبًا يَا أَمِيرُ،يَا أَشْجَعَ الشَّجْعَانِ)، (لَا يَا سَيَّدِي الْمَلْكُ لَيْسَ بِالسَّيفِ تَحْيَا الأَمَمُ) ( أَخْشَى يَا سَيِّدِي )

-اشْتَمَلتِ الجُمَلُ عَلَى أَسْلُوبٍ دَرَسْتَه مَاذَا نُسَمِّيهِ؟ ثُمَّ اذْكُرِ الأَدَاةَ الَّتِي اسْتُهلَّتْ بِهَا كُلُّ جُمْلَةِ ،ومَاذَا نُسَمِّى هَذِهِ الأَدَاةَ ؟

ب. هَاتِ ثَلَاثَ جُمَلٍ مْنَ النَّصِّ فِي كُلِّ مْنْهَا نَوعٌ مِنْ أَنْواعِ المُنَادَى المَنْصُوبِ.

ج. إقْرَأ الجُمْلَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ، ثُمَّ أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الَّتِي تَلِيهُمَا:

- المَلِكُ (مُبْتَسِمَا): مَرْحَبًا يَا أَمِيرُ. - مَا وَرَاءَكَ يَا جُنْدِيُّ؟

١. دُلّ عَلَى المُنَادَى فِي كُلِّ مِنَ الجُمَلَتَينِ السَّابِقَتَينِ، ثُمَّ بيِّن نَوعَهُ؟

٢. مَا حَرَكَةُ آخِرِ المُنَادَى فِي كُلِّ مِنْ الجُمْلَتَينِ ؟أَ مَبْنِيُّ هُو أَمْ مُعْرَبٌ؟

٣. اجْعَلِ المُنَادَى فِي الجُمْلَتَيْنِ مُعْرَبًا مَنْصُوبًا، ثُمَّ اذْكُر السَّبَبَ.

ء. أ مَبْنِيٌّ المُنَادَى فِي التَّرَاكِيبِ التَّالِيةِ أَمْ مُعْرَبٌ؟ وَلِمَاذَا؟

( يَا مَولَاي – يَا سَيّدِي – يَا وَلَدِي - يَا بُنَيّ – يَا قُلْبِي- يَا أَمِيرِي )



-اسْتَخْرِجِ مِن النَّصِّ التَقْوِيمِي الكَلِمَاتِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الهَمْزَةَ المُتَوَسِّطَةَ المَكْتُوبَةَ عَلَى السَّطْرِ ،ثُمَّ بَيِّنْ سَبَبَ كِتَابَتها.

#### هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلّا الإحْسَانُ



#### التَّمْهيدُ

الوَفَاءُ بِالعَهْدِ مِنَ الصِّفَاتِ الحَمِيْدَةِ الَّتِي تَمْلِكُ جُذُورًا فِطْرِيَّةً فِي الإِنْسَانِ، وَهُوَ خُلُقٌ يُظْهِرُ مَدَى الْتِزَامِ الإنْسَانِ بِكُلِّ كَلِمَةٍ يَنْطِقُهَا، فَضْلاً عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ يُلْزِمُ الإِنْسَانَ بِتَحَمُّٰكِ مَسْؤُولِيَّةِ أَفْعَالِهِ، وَمَدَى جِدِّيَّتِهِ، وَمَدَى احْتِرَامِهِ لِذَاتِهِ أَوَّلاً قَبْلَ أَنْ رِيَكُوْنَ مُحْتَرِمًا لِلْآخَرِيْنَ.

#### الدَّرْسُ الأُوَّلُ

#### المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ



#### مَا قَبْلَ النَّص

١. هَلْ تَرَى أَنَّ بَيْنَ الوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالصِّدْقِ عَلَاْقَةً؟

٢. أَيَنْبَغِى للإنْسَانِ الوَفَاءُ بِالْعَهْدِ ولَوْ تَعَارَضَ ذَلِكَ مَعَ مَصَالِحِهِ الشَّخْصِيَّةِ؟

#### النَّصُّ

#### أَيُّهُمَا أُو فَي ؟!

خَرَجَ النُّعْمَانُ بنُ المُنْذِرِ يَوْمًا يَتَصَيَّدُ، فَذَهَبَ بِهِ الفَرَسُ فِي الأَرْضِ،

#### إضّاءَةً

النُّعْمَانُ بنُ المُنْذِرِ، المُكَنْي بِأَبِي قَابُوْس، مَلِكُ الحِيْرَةِ، تَسَلَّمَ مَقَالِيْدَ الْحُكْمِ بَعْدَ أَبِيْهِ، وَهُوَ مِنْ أَشْهَر مُلُوْكِ المَنَاذِرَةِ قَبْلَ الإسْلَامِ

وانْفَرَدَ عَن أَصْحَابه، وأَخَذَتْهُ السَّمَاء، فَطَلَبَ مَلْجَأً، فانْدَفَعَ إِلَى بِنَاءِ، فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مِنْ طَيِّءِ ومَعَه امرَ أَتُهُ، فقالَ لَهُمَا: هَلْ مِنْ مَأْوًى؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ، وَخَرَجَ إلَيْهِ، وأَنْزَلَه، وهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ، ولَم يَكُنْ لِلطَّائِيِّ غَيْرُ شَاةٍ، فَتَسَاءَلَ فِي نَفْسِه، ثُمَّ قَالَ لامْرَ أَته: أَرَى نَفْسًا مَمْلُوءَةً هَيْبَةً، فَمَا الحِيلَةُ؟ قَالَتْ: عِنْدِي شَيْءٌ مِن طَحِينِ كُنْتُ ادَّخَرْتُهُ، فَاذْبَحِ الشَّاةَ لأَتَّخِذَ مِنَ الطَّحِينِ خُبْرًا.

وقَامَ الطَّائِيُّ إِلَى شَاتِهِ فَاحْتَلَبَهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا، وأَطْعَمَهُ مِنْ لَحْمِهَا، وسَقَاهُ مِنْ لَبَنِهَا، وَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ وَيُسَامِرُهُ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ الصَّبَاحُ، لَبسَ النُّعْمَانُ، وَرَكِبَ فَرَسَهُ، وَقَالَ للطَّائِئِ: اطْلُبْ جَزَاءَكَ، أَنَا المَلِكُ النُّعْمَانُ.

قَالَ الطَّائِئُ: أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ثُمَّ مَضَى النُّعْمَانُ نَحْوَ الحِيرَةِ، وَمَكَثَ الطَّائِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَمَنًا حَتَّى أَصَابَتْهُ نَكْبَةُ، وسَاءَتْ حَالُهُ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَ أَتُهُ: لَوْ أَتَيْتَ الْمَلِكَ لأَحْسَنَ إِلَيْكَ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلِ إِلَى الحِيرَةِ، فَوَافَقَ يَوْمَ بُؤْسِ النُّعْمَانِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ النُّعْمَانُ عَرَفَهُ، وَسَاءَهُ مَكَانُه،

فَقَالَ لَهُ: أَأَنْتَ الطَّائِيُّ؟

قَالَ: نَعَم أَنَا هُوَ.

قَالَ: أَفَلا جِئْتَ فِي غَيْرِ هَذَا البَوْمِ؟

قَالَ الطَّائِيُّ: وَكَيفَ أَعْلَمُ بِمِثْلِ هَذَا اليَوْمِ؟

قَالَ: فَاطْلُبْ حَاجَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَاسْأَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَسَأُنزِلُ عَلَيكَ العِقَابَ.

قَالَ الطَّائِيُّ: وَمَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَا بَعْدَ نَفْسِي؟ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ، فَأَجِّلْنِي حَتَّى أُلِمَّ بِأَهْلِي، فَأُوصِي إِلَيْهِم، ثُمَّ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ.

قَالَ النُّعْمَانُ: فَأَقِمْ لِي كَفِيلاً بِمُوافَاتِكَ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَبِيلَةِ كَلْبٍ، فَقَالَ لِلنُّعْمَانِ: هُوَ عَلَى .

فَضَمَّنَهُ النُّعْمَانُ إِيَّاهُ، ثُمَّ أَمَرَ لِلطَّائِيِّ بِخَمسِمِائَةِ نَاقَةٍ، فَمَضَى الطَّائِيُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَقَد جَعَلَ الأَجَلَ حَوْلاً مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهِ مِن العَامِ القَابِلِ، فَلَمَّا حَالَ الحَوْلُ، وَبَقِيَ مِنَ الأَجَلَ حَوْلاً مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهِ مِن العَامِ القَابِلِ، فَلَمَّا حَالَ الحَوْلُ، وَبَقِيَ مِنَ الأَجَلِ يَوْمٌ، قَالَ النُّعْمَانُ لِلكَلْبِي: مَا أَرَاكَ إِلاَّ هَالِكًا غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النُّعْمَانُ مِنَ الأَجَلِ يَوْمٌ، قَالَ النُّعْمَانُ لِلكَلْبِي: مَا أَرَاكَ إِلاَّ هَالِكًا غَدًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النُعْمَانُ رَكِبَ فِي خَيْلِهِ مُتَسَلِّحًا، وأَخْرَجَ مَعَه الكَلْبِيَّ، وأَمَرَ بِمُعَاقَبَتِهِ، لَكِنَّ وُزَرَاءَهُ قَالُوا لَهُ: لَيسَ لَكَ أَنْ تُعاقِبَهُ حَتَّى يَسْتَوفِي يَومَهُ، فَتَرَكَهُ.

وَكَانَتْ رَغْبَةُ النُّعْمَانِ فِي مُعَاقَبَتِهِ لَيَفْلِتَ الطَّائِيُّ مِنَ الْعِقَابِ مَخْبُوءَةً، فَمَا كَادَتِ الشَّمْسُ تَأْفَلُ، والكَلْبِيُّ قَائِمٌ يَنُوءُ بِقَيْدِهِ، إِذْ رُفِعَ لَهُم رَجُلٌ مِنْ بَعِيدٍ، فَانْتَظَرَ حَتَّى الشَّمْسُ تَأْفَلُ، والكَلْبِيُّ قَائِمٌ يَنُوءُ بِقَيْدِهِ، إِذْ رُفِعَ لَهُم رَجُلٌ مِنْ بَعِيدٍ، فَانْتَظَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ، فَإِذَا هَوَ الطَّائِيُّ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ النُّعْمَانُ قَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الرُّجُوع بَعْدَ إِفْلاتكَ مِنَ الْعِقَابِ؟

قَالَ الطَّائِيُّ: الوَفَاءُ، أَيُّهَا المَلِكُ.

قَالَ النُّعْمَانُ: وَأَيُّ شَيْءٍ دَعَاكَ إِلَى الوَفَاءِ؟

قَالَ الطَّائِيُّ: أَخْلَاقٌ وَطَبَائِعُ اعْتَدْنَاهَا.

فَعَفَا النَّعْمَانُ عَنْهُ وَعَنِ الكَلْبِيِّ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوفَى وأَكْرَمُ؟ أَهَذَا الَّذي نَجَا مِنَ العِقَابِ فَعَادَ أَمْ هَذَا الَّذِي ضَمِنَهُ؟

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

أَخَذَتْهُ السَّمَاءُ: سَاءَ الطَّقْسُ عَلَيْهِ.

نَكْبَةُ: مُصبِبَةً

الحِيْرَةِ: مَدِيْنَةُ تَاْرِيْخِيَّةُ تَقَعُ فِيْ مُحَافَظَةِ النَّجَفِ.

مَخْبُوْءَةً: مَخْفِيَّةٌ أَوْ مَسْتُوْرَةٌ.

يَنُوْءُ بِقَيْدِهِ: يُثْقِلُهُ وَيُمِيْلُهُ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ مُبَيِّنًا مَعَانِي المُفْرَدَاتِ الْآتِيَةِ: مَلْجَأً، مَكَثَ، الأَجَلَ.

#### نَشَاط ١

ذَكرَ اللهُ الوَفَاءَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ تَذْكُرُ مَوْضِعًا مِنْهَا؟ اسْتَعِنْ بِمُدرِّس مَادَةِ التَّرْبِيَّةِ الاسْلامِيَّةِ.

#### نشناط ٢

بِرَ أَيكَ أَيُّهُمَا أَوْفَى الطَّائيُّ أَمْ الكَلْبِيُّ؟ تَبَادَلِ الرَّأيَ بِذَلِكَ مَعَ زُمَلائِكَ.

#### نشاط ٣

هَلْ اطَّلَعْتَ يَوْمًا عَلَى قِصَّةٍ تَتَحَدَّثُ عَنِ الْوَفَاءِ؟ احْكِهَا لِزُ مَلائِكَ.

#### ُ نَشْنَاطُ الْفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

لِمَ قَدَّمَ الطَّائِيُّ لِلمَلِكِ كُلَّ مَا يَمْلِكُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ؟ وَهَلْ رَدَّ المَلِكُ جَمِيْلَ الطَّائِيِّ؟

#### التَّمْرِينَاتُ

١. مَاذَا تَفْهَمُ مِنْ جُمْلَةِ (أَخَذَتْهُ السَّمَاءُ) فِي النَّصِّ؟ تَحَاوَرْ فِي ذَلِكَ مَعَ زُمَلائِكَ.

٢. مَا الرَّغْبَةُ الَّتِي كَانَ يُخَبِّئُهَا النُّعْمَانُ تُجَاهَ الكَلْبَيِّ؟ وَلِمَاذَا؟

٣. مَا الْمَقْصُودُ بِ (يَوْمِ بُؤْسِ النُّعْمَانِ)؟ اسْتَعِنْ بِمُدَرِّسِ التَّارِيخ.

٤. أَيْنَ وَجَدْتَ مَظَاهِرَ الوَفَاءِ فِي القصَّةِ الَّتِي اطَّلَعْتَ عَلَيْها؟

٥. زِنِ الكَلِمَاتِ الآتِيةَ: (انْفَرَدَ ، خَرَجَ ، لَبِسَ ، كَفِيلاً ، وُزَرَاء ، أَخْلاقٌ ).

آفي ضوء فهمك مَعَانِي الكَلِمَاتِ فِي سِيَاقِها تَخير الصَّوابَ مِمَا بينَ القوسنينِ لِمَايَأتي:

أ. مُضَادُ (انْفَرَدَ) فِي جُمْلَةِ (انْفَرَدَ عَنْ أصْحَابِه) ( انعزل،اجْتَمَعَ، اختلى).

ب. مَعْنَى (مَاوًى) فِي جُمْلَةِ (هَلْ مِنْ مَاوًى) (مَسْكَن، مَدْخَل، مَعْبَر).

ج. مُفرَد (أَخْلاَق) فِي جُمْلَةِ (أَخْلاقٌ وَطَبَائِعُ اعْتَدْنَاهَا)(خَلِيقَةٌ، مَخْلُوقٌ،خُلُقٌ)

٧. وَرَدَتْ فِي النَّصِ الْهَمْزَةُ مَكْتُوبَةٌ عَلَى السَّطَرِ عَيّنَها، وَبَيّنْ سَبَبَ كِتَابَتِهَا بِهَذَا الشَّكل
 الشَّكل

٨. مُرادِف (هَالِك) فِي جُمْلَةِ (مَاأَرَاكَ إِلا هَالِكا غَداً) (مَيتاً، بَاقِيًا، مُسَافِرًا).



#### الدَّرْسُ الثَّانِي

هَلْ مِنْ مَأْوًى؟

مَا الْحِيلَةُ؟

أَأَنْتَ الطَّائِيُّ؟

#### قَوَاعِدُ اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ



#### الاستقهام

مَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَا بَعْدَ نَفْسِي؟ مَا حَمَلُكَ عَلَى الرُّجُوع بَعْدَ إِفْلاتِكَ مِنَ العِقَابِ؟ أَيُّ شَيْءٍ دَعَاكَ إِلَى الوَفَاءِ؟

أَفَلا جِئْتَ فِي غَيْرِ هَذَا اليَوْمِ؟ أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَوفَى وأَكْرَمُ؟ كَيفَ أَعْلَمُ بِمِثْلِ هَذَا البَوْمِ؟ أَهَذَا الَّذي نَجَا مِنَ العِقَابِ فَعَادَ أَمْ هَذَا الَّذِي ضَمِنَه؟ هَذِهِ الجُمَلُ وَرَدَتْ فِي النَّصِّ، وَأَبْرَزُ مَا يُلْحَظُ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَبْدُوءَةٌ بِأَدَاةٍ قُصِدَ مِنْهَا سُوَالٌ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْرِفُهُ المُتَكَلِّمُ؛ فَهِيَ تَطْلُبُ جَوَابًا؛ وَالأَدَاةُ حِينَ يُرَادُ بِهَا ذَلِكَ تُسمَّى (أَدَاةَ اسْتِفْهَام)، والجُمْلَةُ تُسمَّى (جُمْلَةَ اسْتِفْهَام)، وَالكَلاَمُ يُسمَّى اسْتِفْهَامًا، لِذَا؛ فَالْاسْتِفْهَامُ طَلَبٌ يُرَادُ بِهِ الجَوَابُ عَنْ شَيْءٍ يَجْهَلُهُ المُتَكَلِّمُ، وَيَتِمُّ بِمَجْمُوعَةٍ

#### فَائدَةٌ

ومَنْ، ومَا، وأَيْنَ، ومَتَى، وكَيْفَ، وكُمْ، وأَيُّ)، مِنْ أَسْمَاء الاسْتِفْهَامِ أَيْضًا لِغَيْر العَاقِلِ.

وَتُقْسَمُ عَلَى أَحْرُفٍ هِيَ: (الْهَمْزَةُ، وهَل)، الاسْمُ (مَن ذَا) الَّذِي يَكُونُ وَ أَسْمَاءٍ هي : (مَنْ، ومَا، وأَيْنَ، ومَتَى، وكَيْفَ، لِلعَاقِلِ، وَ (مَاذَا) الَّذِي يَكُونُ وكَمْ، وأَيُّ).

مِنَ أَدَوَاتِ الْاسْتِفْهَامِ، وَهِيَ: (الْهَمْزَةُ، وهَل،

وَإِذَا عُدْنَا إِلَى النَّصِّ نَجِدُ أَنَّ الطَّائِيَّ أَجَابَ

بِحَرْفِ الجَوَابِ (نَعَم) حِينَ سَأَلَه النُّعْمَانُ: هَلْ مِنْ مَأْوًى؟ و: أَأَنْتَ الطَّائِيُّ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنِ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ بِحَرْفِ الجَوَابِ فَائدَةٌ (لا)، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ (الهَمْزَة، وهَلْ) يُجَابُ

عَنْهُمَا بِالْحَرْفِ.

حُرُوفُ الجَوابِ هِي (نَعَم، كَلَّا، لَا، بَلَى، أَجَلْ). وَ الْهَمْزَةُ تَخْتَلِفُ عَنْ (هَل) فَقَدْ يَكُونُ الْجَوَابُ عَنْهَا بِالتَّعْيِينِ، أَيْ بِتَعْيِينِ شَيْءٍ مِنْ شَيْئِيْنِ أَوْ أَكْثَر، وتَأْتِي مَعَهَا (أَم المُعَادِلةُ) كَمَا فِي: أَهَذَا الَّذي نَجَا مِنَ العِقَابِ فَعَادَ

أَمْ هَذَا الَّذِي ضَمِنَه؟ أَوْ كَقَوْلِنَا: أَشْعْرًا تَحْفَظُ أَمْ نَثْرًا؟ فَيَكُونُ الجَوَابُ: أَحْفَظُ شِعْرًا، أو: أَحْفَظُ نَثْرًا، والجَوابُ بالتَّعْيِينِ لاَ يَكُونُ بِالهَمْزَةِ فَقَط، الْاسْتِفْهَامِ حَرْفٌ مِنْ أَحْرُفِ بَلْ يَكُونُ بِأَسْمَاءِ الاسْتِفْهَامِ أَيْضًا، كَمَا فِي (قَالَ العَطْفِ. النُّعْمَانُ: وَأَيُّ شَيْءٍ دَعَاكَ إِلَى الوَفَاءِ؟ قَالَ الطَّائِيُّ: أَخْلَاقٌ وَطَبَائِعُ).

فَائدَةٌ

(أَمْ) الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَمْزَةِ

وَلَعَلَّ مِنَ المُفِيدِ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ لِكُلِّ اسْمِ مِنْ أَسْمَاءِ الاسْتِفْهَامِ مَعَنَّى خَاصًّا بهِ، فَ (مَنْ) تُسْتَعْمَلُ لِلعَاقِلِ، مِثْلُ: مَنْ صَدِيقُكَ؟ فَتُجِيبُ: إِبْرَاهِيمُ، و(مَا) لِغَيْر العَاقِلِ، كَمَا فِي قَوْلِ النُّعْمَانِ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الرُّجُوعِ بَعْدَ إِفْلاتِكَ مِنَ العِقَابِ؟ فَكَانَ الجَوَابُ: الوَفَاءُ، و(أَيْنَ) لِلمَكَان، مِثْلُ: أَيْنَ ذَهَبْتَ فِي العُطْلَةِ الرَّبيعِيَّةِ؟ فَتَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى البَصْرَةِ، و(مَتَى) لِلزَّمَانِ، مِثْلُ: مَتَى يصِلُ حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ؟ فَالجَوَابُ: يَوْمَ الجُمُعَةِ، و(كَيْفَ) لِلحَالِ، مِثْلُ قَوْلِ الطَّائِيِّ: كَيفَ أَعْلَمُ بِمِثْلِ هَذَا اليَوْمِ؟ وَقَوْلُكَ لِصَدِيقِكَ: كَيْفَ جِئْتَ إِلَى المَدْرَسَةِ؟ فَيُجِيبُكَ: جِئْتُ مَاشِيًا، و (كَمْ) لِلعَدَدِ، مِثْلُ: كَمْ سَاعَةً تَقْرَأُ فِي النَوْمِ؟ فَيَكُونُ الجَوَابُ بِذِكْرِ عَدَدِ السَّاعَاتِ،

نَحْوَ: أَرْبَع سَاعَاتٍ، و(أَيُّ) يُسْتَفْهَمُ بِهَا بحَسَبِ مَا تُضَافُ إلَيْهِ، فَتَكُونُ لِلعَاقِلِ إِذَا أُضِيفَتْ لِلعَاقِلِ، كَمَا فِي النَّصِّ: أَيُّ - يَأْتِي بَعْدَ (كَمْ) اسْمٌ نَكِرَةٌ مَنْصُوبٌ الرَّجُلَيْن أُوفَى وأَكْرَمُ؟ وَتَكُونُ لِغَيْر العَاقِلِ إِذَا أُضِيفَتْ لغَيْرِ العَاقِلِ، كَمَا - وَيَأْتِي بَعْدَ (أَيّ) اسْمٌ مَجرُورٌ يُسَمَّى فِي النَّصِّ: أَيُّ شَيْءٍ دَعَاكَ إِلَى الْوَفَاءِ؟ وَتَكُونُ لِلمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ إِذَا أَضِيفَتْ لِمَا

فَائدَةٌ

یُسَمَّی (تَمْییزًا) (مُضنافًا إليه).

يَدِلُّ عَلَيْهِمَا، مِثْلُ: أَيَّ مَكَانِ تَجْلِسُ؟ وَأَيَّ يَوْمِ يُقَامُ المِهْرَجَانُ؟

#### خُلاصَةُ الْقَواعِدِ



- السْتِفْهَامُ: طَلَبٌ يُرَادُ بِهِ الجَوَابُ عَنْ شَيءٍ
   يَجْهَلُهُ المُتَكَلِّمُ.
- ٢. جُمْلَةُ الاسْتِفْهَامِ: هِيَ الجُمْلَةُ الَّتِي تَبْدَأُ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَامِ.
- ٣. أَدَوَاتُ الْاسْتَفْهَامِ: (الْهَمْزَةُ، وَهَل) وَهُمَا حَرْفَانِ، و(مَنْ، ومَا، وأَيْنَ، ومَتَى، وكَيْف، وكَمْ، وأَيْنَ، ومَتَى، وكَيْف، وكَمْ، وأَيْن) وَهِيَ أَسْمَاءُ اسْتَفْهَامِ.
  - ٤. يَكُونُ جَوابُ الاسْتِفْهَامِ عَلَى نَوعَينِ:
- أ- يُجَابُ عَنْه بِحَرْفِ الْجَوَابِ (نَعَم) أَو (لا)،إذا كَانَ الاسْتِقْهَامُ بِ (الْهَمْزَةُ، وَهَل).
- ب- يُجَابُ عَنْ الاسْتِفْهَامِ بِتَعْيِينِ شَيءٍ مِن شَيْئَيْنِ أَوْ أَكْثَر، وأَدَوَاتُهُ (الهَمْزَةُ) المُقْتَرِنَةُ بـ (أَمْ)، وأَسْمَاءُ الاسْتِقْهَامِ.
- ٥. لِأَسْمَاءِ الاسْتَفْهَامِ مَعَانٍ، ف (مَنْ) لِلعَاقِلِ، و(مَا) لِغَيْرِ العَاقِلِ، و(أَيْنَ) لِلمَكَانِ، و(مَتَى) لِلرَمَانِ، و(كَمْ) لِلعَدْدِ، و(أَيُّ) لِلرَمَانِ، و(كَمْ) لِلعَدْدِ، و(أَيُّ) لِلرَمَانِ، ولكَمْ) للمُضَافِ النَّه

#### تَقُويمُ اللِّسنانِ

(خَرَجَ أَمْ انْسَحَبَ) -قُلْ:خَرَجَ الجُنُودُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ.

-وَلاَ تَقُلْ: انْسَحَبَ الجُنُودُ مِنَ المَعْرَكَةِ

(نَحو أَمْ حَوالِي)
-قُلْ: انْتَظَر تُكَ نَحوَ سَاعَةٍ.
-وَ لاَ تَقُلْ: انْتَظَر تُكَ حَوالِي
سَاعَة.

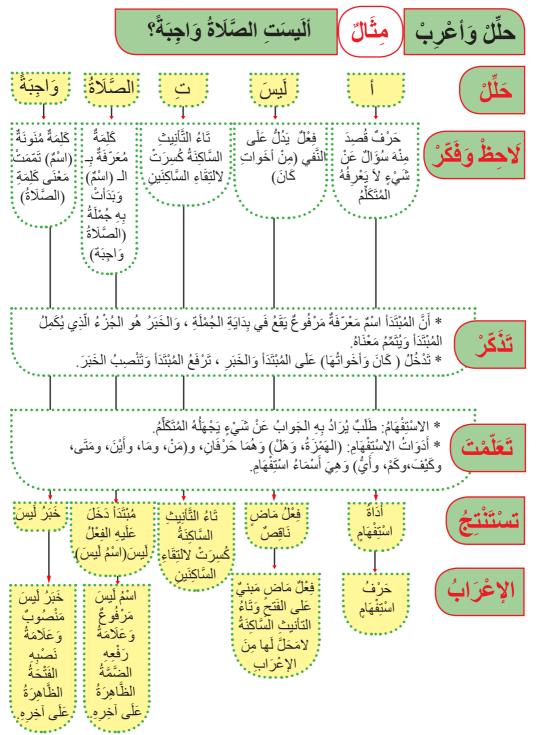

اتَّبِعِ الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَةِ التَّالِيةِ وإعرابِها: ( هَلْ تَقْرَأُ الصُّحُفَ؟)

#### التَّمْرينَاتُ



اسْتَخْرِج الاسْتِفْهَامَ مِمَّا يَأْتِي وَبَيِّنْ مَعَانِي الأسْمَاءِ مِنْهَا:

١. قَالَ تَعَالَى: (مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنهِ) البقرة/٥٥/

٢ قَالَ تَعَالَى : ( وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) يونس/ ٤٨

٣. قَالَ السَّيَّابُ: أَتَعْلَمِينَ أَيَّ حُزْنِ يَبْعَثُ الْمَطَر؟

وَكَيْفَ تَنْشِجُ الْمَزَ ارِيبُ إِذَا انْهَمَر؟

وَكَيْفَ يَشْعُرُ الوَحِيدُ فِيهِ بِالضَّيَاع؟

٤. هَلْ تَعْلَمُ أَيْنَ يَتَدَرَّبُ مُنْتَخبُ المَدْرَسَةِ فِي كُرَةِ القَدَمِ؟

٥. سَأَلْتُ نَفْسِي: مَنِ اكْتَشَفَ الكِتَابَةَ؟ وَحِينَ قَرَأْتُ تَارِيخَ بَلَدِي عَرَفْتُ.

٦. كَمْ طَالِبًا اشْتَرَكَ فِي تَنْظِيفِ قَاعَةِ الدَّرْسِ؟



ضَعْ أَسْئِلَةً للأَجْوِبَةِ التَّالِيةِ بِأَدَوَاتِ اسْتِفْهَامٍ مُنَاسِبَةٍ مُرَاعِيًا تَنَوَّعَهَا:

١. نَعَم، الدَّرْسُ سَهْلٌ.

٢. أَنَا رَسَمْتُ تِلْكَ اللَّوْحَةَ.

٣. ستُّونَ ثَانِيَةً فِي الدَّقِيقَةِ.

٤. تَبْدَأُ الْامْتِحَانَاتُ غَدًا.

٥. يَقَعُ شَطُّ العَرَبِ فِي جَنُوبِ العِرَاقِ.

٦. لا، لَم أَتَأَخَّرْ عَنِ الدَّوَامِ.

٧. أَحْمِلُ بِيَدِي كِتَابَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

٨. سِيَاجُ المَدْرَسَةِ طَوِيلٌ.

#### ٣

#### أَكْمِلِ الجَدُولَ التَّالِي بِما يُنَاسِبُ:

| ادَاةُ الاسْتِفْهَامِ | الجَوَابُ                                                                      | الستُوالُ                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | الصَّالَاةُ                                                                    | ١- أتَدرونَ أيّ الأعْمَالِ أفْضَلُ ؟                    |
| أَيْنَ                | وُلِدَ الشَّاعِرُ أبو الطَّيِّبِ المُتَنَبِيِّ فِي المُثَنَبِيِّ فِي الكُوفَة. | _٢_                                                     |
| ما                    | الخَفْاشُ هُوَ الطَّائِرُ الَّذي يَلِدُ وَلاَ<br>يَبِيضُ                       | _٣                                                      |
| مَتَى                 |                                                                                | ٤ ـ مَتَى تَسْتَذْكِرُ دُروسَكَ؟                        |
|                       | الإمَامُ عَلِيٍّ (ع) أوَّلُ مَنْ وَضَعَ<br>قُواعِدَ لِلنَحو العَرَبيِّ.        | ٥- مَنْ وَضَعَ أَوَّلَ قَوَاعِدَ لِلنَحوِ الْعَرَبِيِّ. |



عُدْ إِلَى تَقْوِيمِ اللِّسَانِ وَصَمِّحِ العِبَارَةَ الآتِيَةُ:

(اسْتَمَرَّتِ المُبَارَاةُ حَوالِي سَاعَتَينِ ثُمَّ انْسَحَبَ الفَرِيقُ الخاسِرُ)



صئعْ مِنَ الجُمَلِ التَّاليَةِ اسْتِفْهَامًا بِحَرْفَي الاسْتِفْهَامِ ثُمَّ أَجِبْ عَنهُ كَمَا فِي المِثَالَيْنِ:

١. حَانَ وَقْتُ السَّفَرِ.

هَلْ حَانَ وَقْتُ السَّفَرِ؟ نَعَمْ حَانَ وَقْتُ السَّفَرِ. أَغَدًا السَّفَرُ أَم اليَوْمَ؟ السَفَرُ غَداً.

٢. السَّفَرُ غَدًا أَوِ اليَوْمَ.

٣. الدَّرْسُ صَعْبٌ أَوْ يَسِيرٌ.

٤. تُسَبِّحُ كُلُّ المَخْلُوقَاتِ شهِ.

٥. ضَوْءُ الْقَمَرِ مُكْتَسَبّ.

٦. الطِّفْلُ مَرِيضٌ أَو مُتَمَارِضٌ.

اسْتَعِنْ بِمَا هُوَ مَوجُودٌ فِي قَاعَةِ الدَّرْسِ وَالمَدْرَسَةِ فِي صِيَاغَةِ جُمَلٍ اسْتِفْهَامِيَّةٍ مُسْتَعْمِلاً أَسْمَاءَ الاسْتِفْهَامِ.



لَقِيَ رَجُلٌ حَكِيمًا فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَرَى الدُّنْيَا؟ قَالَ: دَارَ عَمَلٍ لِدَارِ أَجَلٍ، قَالَ: فَمَنْ أَهْلُهَا؟ قَالَ: قَطْعُ الرَّجَاءِ، قَالَ: فَمَا الْغِنَى عَنْهَا؟ قَالَ: قَطْعُ الرَّجَاءِ، قَالَ: فَأَيُّ الْأَصْحَابِ أَوْفَى وأَبْقَى؟ قَالَ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ مَخْرَجٍ؟ قَالَ: نَعَم، الأَصْحَابِ أَوْفَى وأَبْقَى؟ قَالَ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ، قَالَ: فَهَلْ مِنْ مَخْرَجٍ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: بَذْلُ المَجْهُودِ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: بَذْلُ المَجْهُودِ، وَتَرْكُ الرَّاحَةِ، وَمُدَاوَمَةُ الفِكْرِ والْعَقْلِ.

١. صَنِّفِ الاسْتِفْهَامَ الوَارِدَ فِي النَّصِّ مِنْ حَيْثُ نَوعُ أَدَوَاتِهِ.

٢. عَيِّنْ جَوَابَ الاسْتِفْهَامِ الوَارِدَ فِي النَّصِّ.

٣. بَيِّنِ المَعَانِي الَّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا اسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ الوَارِدَةُ فِي النَّصِّ.

٤. (الدُّنْيَا دَارُ عَمَلٍ) صُغِ اسْتِفْهَامَيْنِ مِن هَذِهِ الجُمْلَةِ، يَكُونُ الأَوَّلُ بِحَرْفِ اسْتِفْهَامٍ،
 والثَّانِي بِاسْمِ اسْتِفْهَامٍ.



#### الدَّرْسُ الثَّالثُ

#### التَّعْبيرُ

#### أُولا: التَّعْبِيرُ الشَّفَهيُّ

نَاقِشِ الأَسْئِلَةَ التَّالِيةَ مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ:

١. الوَفَاءُ أصِفَةٌ فَطَرَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَيْهَا أَمْ صِفَةٌ مُكْتَسَبَةٌ؟ تَحَدَّثْ عَن ذَلِكَ.

٢. قَصَصُ الوَفَاءِ فِي ثُرَاثِنَا العَرَبِيِّ كَثِيرَةٌ، اسْتَعِنْ بِمَكْتَبَةِ مَدْرَسَتِكَ أو بَشَبَكَةِ المَعْلُومَاتِ الدُّولِيَّةِ ؛لِتَتَعَرَّفَ إلى وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ القَصَص.

٣. هَلْ تَظُنُّ أَنَّ الوَفَاءَ لاَ يَتَّصِفُ بِهِ إِلَّا أَصْحَابُ النُّفُوسِ العَاليةِ؟

٤. مَا الصِّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ مُنَاقِضَةً لِصِفَةِ الوَفَاءِ وَمُخَالِفَةً لَهَا؟

٥. اذْكُرْ حَدَثًا مَرَرْتَ بِهِ فِي حَيَاتِكَ تَجَلَّتْ فِيهِ صَورَةُ الوَفَاءِ بِوُضُوح.

#### ثَانيًا: التَّعْبِيرُ التَّحْريريُّ

اكْتُبْ قِطْعَةً نَثْرِيَّةً تَتَكَلَّمُ فِيهَا عَلَى الوَفَاءِ مُنْطَلِقًا مِنَ المَقُولَةِ الْآتِيَةِ: (الصَّدِيقُ الوَفِيُّ هُوَ الَّذِي يَمْشِي إِلَيْكَ عِنْدَمَا يَمْشِي الجَمِيعُ بِعِيدًا مِنْكَ).



#### النَّصُّ التَقْوِيمِيُّ

#### الفتئى شييما

قِصَّةُ مِنَ الأَدَبِ الصِّيني قِصَّةُ مِنَ الأَدَبِ الصِّيني (شِيمَا) شَابُّ يَمْتَهِنُ الصَّيْدَ مِثْلَ آبَائِهِ وأَجْدَادِهِ، وَكَانَ مَعْرُوفًا فِي القَرْيَةِ بِقُوَّتِهِ وشِدَّةِ بَأْسِهِ، اسْتَدْعَاهُ يَوْمًا زَعِيمُ القَرْيَةِ، وَقَالَ لَه: شِيمَا، هَلْ تَرْغَبُ فِي مُرَافَقَةِ الرُّوَّادِ والمُكْتَشِفِينَ؟

قَالَ شِيمَا: نَعَم، سَيِّدِي.

قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِرِفْقَتِكَ لَهُم؟

قَالَ شِيمَا: أُسَاعِدُهُم فِي العَثُورِ عَلَى صَيْدٍ سَمِينٍ، أَوْ تَعَلَّمِ رِيَاضَةٍ جَدِيدَةٍ، أَو الْتَشَافِ شَيْءِ جَدِيد.

وَكَانَ شِيمَا يَكْسِبُ مِنْ مُرَافَقَةِ هَوُلاءِ الرُّوَّادِ مَكَاسِبَ كَثِيرَةً، ويَتَعَلَّمُ أَشْيَاءَ جَدِيدَةً، وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ شُبَّانِ القَرْيَةِ يَحْسِدُونَهُ، وَيَغَارُونَ مِنْهُ، ويَتَمَنَّوْنَ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُ، ولَكِن كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ؟ وَهُم لَا يَمْلِكُونَ قُوَّتَهُ وَبَأْسَهُ، لِذَا كَانُوا يُفَكِّرُونَ فِي طَرِيقَةٍ لِلتَخَلُّصِ مِنْهُ، وَفِي صَبَاحٍ يَومٍ مَنَ الأَيَّامِ اسْتَيْقَظَ أَهْلُ القَرْيَةِ عَلَى صُرَاحٍ طَرِيقَةٍ لِلتَخَلُّصِ مِنْهُ، وَفِي صَبَاحٍ يَومٍ مَنَ الأَيَّامِ اسْتَيْقَظَ أَهْلُ القَرْيَةِ عَلَى صُرَاحٍ يَومُ مَنْ الأَيَّامِ السَّيْقَظَ أَهْلُ القَرْيَةِ عَلَى صُرَاحٍ يَومُ مَنَ الأَيَّامِ السَّيْقَظَ أَهْلُ القَرْيَةِ عَلَى صُرَاحٍ يَصِمُدُرُ مِنْ كُوحٍ زَعِيمِ القَرْيَةِ، وَحِينَ ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَجَدُوا زَعِيمَهُم مَقْتُولاً، فَهَاجُوا وَمَاجُوا، وَبَعْدَ سُؤَالٍ هُنَا، وسُؤَالٍ هُنَاكَ اتَّجَهَتِ الأَنْظَارُ إِلَى شِيمَا، فَجُلِبَ إِلَى شَيمَا وَمُكِنَ لَيْكَ البَارِحَةِ يَا شِيمَا؟ قَالَ شِيمَا: كُنْتُ فِي كُوحِي يَا شَيْمَا؟ قَالَ شِيمَا: كُنْتُ فِي كُوحِي يَا شَيْمَا؟ وَالَ شِيمَا: كُنْتُ فِي كُوحِي يَا سَيْمَا؟ وَالَ شِيمَا: كُنْتُ فِي كُوحِي يَا سَيْمَا؟ وَالَ شِيمَا؟ قَالَ شِيمَا: كُنْتُ فِي كُوحِي يَا سَبِدِي

قَالَ الشَّيْخُ: أَعِنْدَكَ شُهُودٌ عَلَى مَا تَقُولُ؟قَالَ شِيمَا: لا، يَا سَيِّدِي.

قَالَ الشَّيْخُ: إِذَنْ أَنْتَ مَنْ قَتَلَ الزَّعِيمَ، وَقَدْ شَهِدَ عَلَيكَ بَعْضُ شُبَّانِ القَرْيَةِ، وَلَكِنَّ شِيمَا أَصَرَّ عَلَى إِنْكَارِهِ، فَقَال لَهُ الشَّيْخُ: فَمَنْ قَتَلَه إِذَنْ؟

قَالَ شِيمَا: لا أَعْرِفُ، ولَكِنْ يَا سَيِّدِي كَيْفَ أَقْتُلُهُ وَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيَّ وَرَعَانِي؟ وَلَكِنَ الشَّيْخَ أَمَرَ بِتَقْيِيدِهِ، وَوضْعِهِ فِي غُرفَةٍ خَاصَّةٍ، إِلَى أَنْ يَبِتَّ زَعِيمُ القَرْيَةِ الجَدِيدُ في أَمْرِهِ.

وَفِي اللَّيْلِ حِينَ تَفَرَّقَ النَّاسُ، ونَامَ الحَرَسُ، أَخَذَ شِيمَا يُعَالِجُ قُيُودَهُ حَتَّى فَكَهَا، وَهَرَبَ مُتَّجِهًا نَحْوَ الغَابَةِ، وحِينَ نَهَكَهُ التَّعَبُ، وَعَضَّهُ الجُوعُ، وَكَانَ اللَّيْلُ قَدَ انْقَضَى أَكْثَرُهُ، جَلَسَ تَحْتَ عَرِيشَةٍ مُتَشَابِكَةٍ؛ لِيَستُرَ نَفْسَهُ، ويَسْتَرِدَّ أَنْفَاسَهُ، فَنَامَ فَي مَكَانِهِ.

وَحِينَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ رَأَى أَسَدًا وَاقِفًا بِجَانِبِهِ يَزْأَرُ زَئِيرًا ضَعِيفًا يُشْبِهُ الأَنِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ شِيمَا بِلا خَوْفٍ قَائِلاً: مَا حَلَّ بِكَ يَا صَدِيقِي؟ فَرَفَعَ الأَسَدُ لَهُ رِجْلَهُ الأَمَامِيَةَ، فَأَخَذَهَا شِيمَا بِيدِهِ وتَحَسَّسَهَا، فَعَثَرَ عَلَى شَوْكَةٍ كَبِيرَةٍ مَغْرُوزَةٍ فِيهَا، فَعَشَرَ عَلَى شَوْكَةٍ كَبِيرَةٍ مَغْرُوزَةٍ فِيهَا، فَعَشَرَ عَلَى شَوْكَةٍ كَبِيرَةٍ مَغْرُوزَةٍ فِيهَا، فَاسْتَخْرَجَهَا بِخِفَّةٍ، وقطعَ قطعةً مِنْ قَمِيصِهِ، وجَعَلَ فِيهَا مَسْحُوقَ بَعْضِ النَبَاتَاتِ الجَافَّةِ، ورَبطَ بِهَا رِجْلَ الأَسَدِ، وَهَكَذَا صَارَا صَدِيقَينِ.

وَبَعْدَ مُرُورِ أَيَّامٍ عِدَّة افْتَقَدَ شِيمَا الأَسَدَ، وَلَم يَجِدْهُ، فَأَسِفَ عَلَيهِ، وَقَدْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ مَا تَزَالُ تَبْحَثُ عَنْهُ، وَجَعَلَ زَعِيمُ القَرْيَةِ الجَدِيدُ مُكَافَأَةً لِمَنْ يَعْثُرُ عَلَيهِ، فَتَقَرَّقَ شُبَّانُ القَرْيَةِ فِي كُلِّ مَكَانٍ لِلبَحْثِ عَنْهُ، وفِي صَبَاحٍ أَحَدِ الأَيَّامِ اسْتَيْقَظَ شِيمَا، فَوَجَدَ نَفْسَهُ مُحَاطًا بِهِم، فَقَيَّدُوهُ وَجَاؤُوا بِه إِلَى زَعِيمِ القَرْيَةِ لِيَرَى فِيهِ رَأْيَهُ، وَفِي مَجْلِسِ القَرْيَةِ أَمَرَ الزَعِيمُ أَنْ يُلْقَى فِي حُفْرَةِ الأَسَدِ، فَإِنِ افْتَرَسَهُ فَهُو مُذْنِبٌ، وَإِلاَّ مَجْلِسِ القَرْيَةِ أَمَرَ الزَعِيمُ أَنْ يُلْقَى فِي حُفْرَةِ الأَسَدِ، فَإِنِ افْتَرَسَهُ فَهُو مُذْنِبٌ، وَإِلاَّ مَجْلِسِ القَرْيَةِ أَمَرَ الزَعِيمُ أَنْ يُلْقَى فِي حُفْرَةِ الأَسْدِ، فَإِنِ افْتَرَسَهُ فَهُو مُذْنِبٌ، وَإِلاَّ مَجْلِسِ القَرْيَةِ أَمَرَ الزَعِيمُ أَنْ يُلْقَى فِي حُفْرَةِ الأَسْدِ، فَإِنِ افْتَرَسَهُ فَهُو مُذْنِبٌ، وَإِلاَّ مَجْلِسِ القَرْيَةِ بَلَيْمَا القَرْيَةِ عَلَى الْمُفْرَةِ، وَوَقَفَ أَهْلُ القَرْيَةِ عَلَى الْمَفْرَةِ يَنْظُرُون، ويَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُم: أَيُّ شَيْءٍ سَيَحْدثُ لِشِيمَا ولَمْ يَكَدْ شِيمَا كَأَنَهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْ شَيْءٍ سَيَحْدثُ لِشِيمَا كَأَنَهُ يَقُولُ لَهُ: أَتَذْكُرُنِي يَا صَدِيقِي؟ يَنْ طِي كَلَى مَتِقَيْ شِيمَا كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ: أَتَذْكُرُنِي يَا صَدِيقِي؟

#### التَّمْرِينَاتُ



- ١. اتَّفَقَتْ حِكَايَةُ الطَّائِيِّ وَهَذِهِ القِصَّةُ عَلَى تَأْكِيدِ قِيمَةِ الوَفَاءِ، فَأَيْنَ تَجَلَّى ذَلِكَ فِيهِمَا؟
  - ٢. هَلْ تَرَى أَنَّ الْحَسَدَ سَبَبٌ فِي الثَّبَاغُضِ وَالْكَرَاهِيَّةِ وَصُنْعِ الْمَكَايدِ؟ وَجِّهُ ذَلِكَ.
     ٣. أَكَانَ شِيْمَا وَفِيًّا؟ وَأَيْنَ ظَهَرَ ذَلِكَ؟
  - ٤. جَاءَ فِي النَّصِّ: (أَتَذْكُرُنِي يَا صَدِيقِي؟) اذْكُرِ الأَجْوِبَةَ المُحْتَمَلَةَ لهَذَا السُّوَالِ. ٥. كَيْفَ تَنْظُرُ إلى عَلاَقَةِ الإِنْسَانِ بِالحَيوانَاتِ؟ وأيُّ الحَيوانَاتِ اشْتُهرَ بِالوفَاءِ؟



- ١. اسْتَخْرج الاسْتِفْهَامَ بِالْحَرْفِ الْوَارِدَ فِي القِصَّةِ.
- ٢. فِي القِصَّةِ أَسْمَاءُ اسْتَفْهَامِ اسْتَخْرِجْهَا واذْكُرْ مَعَانِيَهَا.
- ٣. مَا أَسْمَاءُ الاسْتَفْهَامِ الَّتِي لَمْ تَرِدْ فِي القِصَّةِ؟ اذْكُرْ هَا وَاسْتَعْمِلْهَا فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ.
- ٤. (هُوَ مُذْنِبٌ، وَإِلاَّ فَهُوَ بَرِيءٌ) صُغْ مِنْ هَذِهِ الجُمْلَةِ اسْتِفْهَامًا بِالْهَمْزَةِ، مَرَّةً يكونُ
  - الجَوابُ عَنْهَا بِالحَرْفِ، ومَرَّةً أخرَى يَكُونُ بِالتَّعيينِ، وَغَيَّرْمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ.





١- مَفَاهِيْمُ اجْتِمَاعِيَّةُ.

٢- مَفَاهِيْمُ تَأْرِيخِيَّةُ.

٣- مَفَاهِيْمُ عَنْ حُقُوق المَراةِ .

٤- مَفَاهِيْمُ لُخَويَّةً.



#### التَّمْهيدُ

لاَ يُمْكِنُ لِلمُجْتَمَعَاتِ الإنْسَانِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُجْتَمَعَاتٍ حَيَّةً وَفَاعِلَةً فِي تَاريخ البَشَرِ وَالْحَضَارَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ فِيهَا حَيِّزٌ وَمَكَانَةٌ تَشْتَرِكُ عَنْ طَريقِهِ فِي بِنَاءِ المُجْتَمَعِ وَتَشْيِيدِ حَضَارَتِهِ، وَلَعَلَّ التَارِيخَ الإِنْسَانِيَّ القَدِيمَ وَالتَّارِيخَ الإسلامِيّ يَكْشِفَانِ عَنْ نِسَاءٍ كَانَ لَهُنَّ إِسْهَاماتٌ بَارِعَةٌ وَمُؤَثِّرَةٌ فِي التَّارِيخ، وَإِذَا مَا نَظَرْنَا إِلَى تَارِيخ العِرَاقِ الحَدِيثِ نَجِدُ أَيْضًا صُورًا بَاهِرَةً، وَأَثَرًا بَارِزًا لِمُشَارَكَةِ المَرْأَةِ رِفِي بِنَاءِ العِرَاقِ حَدِيثاً ، سَبَقَتْ فِيه نَظِيرَ اتِهَا فِي الْبُلْدَانِ الْعَرَبِيَّةِ الأُخْرَى.

#### الدَّرْسُ الأَوَّلُ



#### المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ

١. هَلْ تَرَى مِنْ الضَّرُورِي أَنْ تُشَارِكَ المَرْأَةُ فِي بِنَاءِ المُجْتَمَعِ خَارِجَ كَوْنِهَا أُمَّا؟
 ٢. هَلْ تَعْرِفُ أَبْرَزَ النِّسَاءِ اللَّائِي كَانَ لَهُنَّ أَثَرٌ تُقَافِيٌّ بَارِزٌ فِي تَارِيخِ العِرَاقِ الحَدِيثِ؟

#### النَّصُّ





حِينَ يَعُودُ الْإِنْسَانُ بِذَاكِرَتِهِ إِلَى العِرَاقِ المَلَكِيِّ مُرُورًا بِحِقْبَةِ الجَمْهُورِيَّةِ الأُولَى، وَالجُمْهُورِيَّاتِ الَّتِي تَلَتْهَا، وَالجُمْهُورِيَّاتِ الَّتِي تَلَتْهَا،

يَجِدُ نِسَاءً لا يَغِبْنَ عَنِ الذَّاكِرَةِ، وَيَصْدَحْنَ بِأَصْوَاتِهِنَّ دِفَاعًا عَنْ قَضَايَا الشَّعْبِ وَالمَرْأَةِ.

لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَى وَجْهُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ خِلَالٍ مِهْنَتِهَا طَبِيبَةً تَسْتَقْبِلُ البُسَطَاءَ وَالفُقَرَاءَ فِي عِيَادَتِهَا فِي كَرْبَلاءَ أو فِي السُّلَيْمَانِيَّةٍ أَوْ فِي السُّلَيْمَانِيَّةٍ أَوْ فِي بَغْدَادَ ابْتِدَاءً مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ سَنَوَاتِ

العراقُ أوّلُ بَلَدٌ عَربيٌّ سَمَحَ لِلْمَرأةِ بِمُزَاوَلةِ القَضاءِ وأوَّلُ قَاضِيةٍ هَيَ العِرَاقيَّةُ زَكِيةُ حَقيّ التِي مَارَسَتْ عَمَلَهَا بوصفها قاضِية عَامَ ١٩٥٩م.

العَقْدِ الخَامِسِ مِنَ القَرْنِ العِشْرِينَ عام ١٩٤٨م، أَمْ عَنْ طَرِيقِ تَنَقُّلِهَا فِي المَنَاطِقِ الشَّعْبِيَّةِ فِي بَغْدَادَ وَهِيَ تَرْتَدِي عَبَاءَتَهَا الشَّعْبِيَّةَ، وَتَعْمَلُ فِي إِطَارِ تَنْظِيمَاتِ رَابِطَةِ المَرْأَةِ مِنْ أَجْلِ تَعْبِئَةِ النِّسْوَةِ لِلنِّضَالِ فِي سَبِيلِ حُقُوقِهِنَّ، لِتَتَلَأُلاً سِيرَتُهَا ضَوْءًا سَاطِعًا فِي تَارِيخ العِرَاقِ الحَدِيثِ.

هِيَ إِحْدَى رَائِدَاتِ الْحَرَكَةِ النِّسُويَّةِ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّائِي لَم يَدَّخِرْنَ جُهْدًا فِيهَا، وَأَوَّلُ وَزِيرَةٍ عِرَاقِيَّةٍ فِي تَارِيخِ الْعِرَاقِ الْعَرَاقِ الْعَرَاقِيَّةِ، وَأَوَّلُ وَزِيرَةٍ عِرَاقِيَّةٍ فِي تَارِيخِ الْعِرَاقِ الْحَدِيثِ، بَلْ أُوَّلُ امْرَأَةٍ تَسَلَّمَتْ مَنْصِبَ الْوِزَارَةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ.

إِنَّهَا الدُّكْتُورَةُ نَزيهَةُ جَوْدَت الدُّلَيْمِي الَّتِي وُلِدَتْ فِي بَغْدَادَ سَنَةَ ١٩٢٣م، وَنَشَأَتْ فِي عَائِلَةٍ مُتَوَسِّطَةِ الْحَالِ، أَكْمَلَتْ دِرَ اسْتَهَا الابْتِدَائِيَّةَ وَالمُتَوَسِّطَةَ فِي مَدْرَسَةِ تَطْبيقَاتِ دَارِ المُعَلِّمَاتِ، ثُمَّ التَحَقَتْ بِالثَّانَوِيَّةِ المَرْكَزِيَّةِ لِلبَنَاتِ، وَفِي عَامِ ١٩٤١م دَخَلَتِ الكُلِّيَّةَ الطِّبِّيَّةَ، وَفِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ عَمِلَتْ فِي تَنْظِيمَاتِ المَرْأَةِ، فَانْضَمَّتْ فِي البدْءِ إِلَى رَابِطَةِ النِّسَاءِ العِرَاقِيَّاتِ، وَصَارَتْ عُضْوَةً فِي الْهَيئةِ الإدَارِيَّةِ، وَكَانَتْ تَقُومُ بِنَشَاطَاتٍ لِرَفْع مُسْتَوَى المَرْأَةِ، وَمُكَافَحَةِ الأُمِّيَّةِ بَيْنَ النِّسَاءِ، وَفِي عَامِ ١٩٤٧م تَخَرَّجَتْ فِي كُلِّيَةِ الطِّبِّ، ثُمَّ التَحَقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُنَظَّمَةِ الصِّحَّةِ العَالَمِيَّةِ لِتَكُونَ جُزْءًا مِنْ مَشْرُوع تَنْمِيَةِ المَرْأَةِ، وَبِفَصْلِ تَجْرِبَتِهَا فِي هَذَا الْمَشْرُوع أَلَّفَتْ أَوَّلَ كِتَابٍ لَهَا بِعُنْوَانِ (المَرْأَةُ العِرَاقِيَّةُ)، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ كَانَتْ تُمَارِسُ الْعَمَلَ السِّيَاسِي، وَلَم تَهْتَمَّ بِشَيْءٍ يُعِيقُهَا عَنْهُ، وَهُوَ مَا جَعَلَهَا تَتَنقُّلُ بَيْنَ مُسْتَشْفَيَاتِ بَغْدَادَ وَالسُّلَيْمَانِيَّةٍ وَكَرْ بَلاءَ بِسَبَبِ مُلَاحَقَةِ التَّحْقِيقَاتِ الجِنَائِيَّةِ فَي أَثْنَاعِ النَّصِّ

الشَّخْصِيَّة عَنْ طَرِيقِ العِبَارَاتِ الآتِيَةِ: ١. عَمِلَتْ فِي تَنْظِيمِاتِ الْمَرِأَةِ. ٢. انْضَمَّتْ فِي البِدْءِ إلى رَابِطَةِ النِّساء العر اقبّات ٣ كَانَتْ تَقُومُ بِنَشَاطَاتِ لِرَفِع مُستَوى

المَر أة، و مُكافَحة الأميّة بَيْنَ النّساء. ٤ الْتَحَقَتُ بِمُنَظَّمَة الصِّحَّة العَالَميَّة لِتَكُونَ جُزْءًا مِنْ مَشْرُوع تَنْمِيَةٍ الْمَر أة.

لَهَا، ثُمَّ عُيِّنَتْ وَزِيرَةً لِلبَلدِيَّاتِ، لِتَكُونَ أُوَّلَ لِنَتَأْمَلُ الأَعْمَالَ الَّتِي قَامتْ بِهَا هَذهِ وَزيرَةٍ فِي الجُمْهُوريَّةِ العِرَاقِيَّةِ آنَذَاكَ، بَلْ أُوَّلُ وَزِيرَةٍ فِي التَّارِيخِ الْعَرَبِيِّ، فَكَانَ لَهَا أَثَرٌ مُهمُّ فِي صِياغَةِ قَانُونِ الأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ لِسَنَةِ ١٩٥٩م، وَإِنْشَاءِ مَدِينَةٍ الثُّوْرَةِ (الصَّدْرِ حَالِيًّا) فِي بَغْدَادَ، وفِي عَامِ ١٩٦٠م غَادَرَتِ العِرَاقَ إِلَى مُوسْكُو، ثُمَّ عَادَتْ سِرًّا إلى الوطن سَنَةَ ١٩٦٨م، وَبَقِيَتْ فِيهِ حَتَّى عَامِ ١٩٧٧م، ثُمَّ غَادَرَتْهُ لِتَذْهَبَ إِلَى مَنْفَاهَا الأَخِيرِ فِي أَلْمَانْيَا، وَبَقِيَتْ هُنَاكَ حَيْثُ وَافَتْهَا الْمَنِيَّةُ بِهُدُوءِ عَامَ ٢٠٠٧م.

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

تَعْبِئَةُ النِّسْوةِ: تَهْيِئَتُهنَّ.

آنَذاكَ: فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ.

مَنْفَاهَا: المَكَانُ الَّذِي يُنْفى إليه الانْسان خارج بلده، عقوبةً له وهو هنا تعبير عن أنَّها غادرت الوطن مضطرة بسبب الظروف.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لِتَتَبِيَّنَ مَعَانِي المُفْرَدَاتِ الآتِيةِ: حِقْبَة، يَدَّخِرْنَ، يُعِيقُهَا.

#### نَشَاط ١

هَل يَكُونُ للنَّرْبِيَةِ تَأْثِيرٌ فِي مُسْتَقْبَلِ الشَّخْصِ وتَوَجُّهَاتِهِ؟ وضِّحْ ذَلِكَ.

### نشاط ٢

كَيفَ تَرَى مَوْقِفَ الدُسْتُورِ العِرَاقِيِّ مِنَ المَرْأَةِ وَمُشَارَكَتِهَا فِي الحَيَاةِ العَمَلِيَّةِ فِي العِرَاقِ؟ اسْتَعِنْ بِمُدَرِّسِ الاجْتِماعِياتِ.

#### نشاط ۳

هَل تُؤَيِّدُ مُشَارَكَةَ المَرْأَةِ فِي مَجَالاتِ الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ لِبِنَاءِ الوَطَنِ ولِمَاذَا؟

#### نَشَاط ٤

اذْكُرْ نِسَاءً لَهُنَّ مَوَاقِفُ مُتَمَيِّزَةٌ فِي مُسَاعَدةِ شُعُوبِهِنَّ. اسْتَعِنْ بِالمَكْتَبَةِ المَدْرَسِيَّةِ أَو بِشَبَكَةِ المَعْلُومَاتِ الدَّوْلِيَّةِ.

# نَشْنَاطُ الفَّهُم والاسْتِيعَابِ

مَا أَهَمُّ الأَعْمَالِ الَّتِي أَنْجَزَتْهَا الدكْتُورَةُ نَزِيهَةُ الدُلَيْمِي بَعْدَ تَسَلَّمِهَا مَنْصِبَ الوزَارَةِ؟

# التَّمْرينَاتُ

- ١. مَا أَهمُّ صِفَةِ يَنْبَغِي لِلطَّبِيْبِ أَنْ يَمتازَ بِهَا؟
- ٢. لِمَاذَا كَانَتِ الدكْتُورَةُ نَزيهَةُ الدُلَيْمِي تَتَنَقَّلُ بِيْنَ مَحَافَظَاتِ العِرَاقِ؟
- ٣. مَا الَّذِي كَانَتْ تَقُومُ بِهِ الدكْتُورَةُ نَزِيهَةُ الدُلَيْمِي فِي جَوْلَاتِهَا فِي المَناطِق الشَّعْبيَّةِ فِي بَغْدَادَ؟
  - ٤. لِماذًا عَادَتْ الدُكْتورةُ نَزيْهةُ الدُلَيمي لِلعِراقِ سِرًّا عام ١٩٦٨م؟
    - ٥ إسْتَخرج مِنْ النَّصِّ مَايَأتي:
    - \* فعلاً مُضارعاً مَرفُوعاً وَعَلامَة رَفْعَه الضّمة.
    - \* فعلاً مُضار عاً منصوبًا و عَلامَة نَصّبه الفَتحة.
      - \* فِعْلاً مُضَارِعاً مَجزُوماً.
        - \* جَمْعَ كَلِمَة (بَلَدِيَة).
        - \* مُفْرد كَلِمَة (حِقَب).



# الدَّرْسُ الثَّانِي

# قَوَاعِدُ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ بِنَاءُ الْفِعْلِ المُضارِعِ



أَمَّا الحَّالةُ الأُخْرَى التي يُبْنَى فِيها الفِعْلُ المُضارِعُ فهي عِنْدَمَا يتَّصِلُ بإحْدَى نُونَي التَّوكيدِ الخفِيفَةِ أَوِ الثَّقِيلَةِ، فَالخَفِيفَةُ كَقولِهِ تَعَالَى: (وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ) يوسف/٣٢، والثَّقِيلَةُ كَقولِهِ تَعَالَى: (وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ) يوسف/٣٢، فَالْفِعْلُ المُضارِعُ (يَكُونَنْ) مُحَرَكُ بالفَتْحَةِ؛ لاتصالِهِ بنونِ التَوكيدِ الخفيفةِ، وَمِثْلُهُ الفِعْلُ المُضارِعُ (يَكُونَنْ) مُحَرَكُ بالفَتْحةِ؛ لاتصالِهِ بنونِ التَوكيدِ الخفيفةِ، وَمِثْلُهُ الفِعْلُ (يُسْجَنَنَ)، فَهُوَ مَبْنِيٌ على الفَتْح لاتصالِهِ بنونِ التوكيدِ الثقيلَةِ.

وَنونُ التَّوكيدِ حَرْفٌ لا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الإعْرابِ، ويُؤكَّدُ الفِعْلُ المُضارِعُ بِنُونِ التَّوْكِيدِ الخَفِيفَةِ أَوِ الثَّوْكِيدِ الخَفِيفَةِ أَوِ الثَّقِيلَةِ إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِمَا يَأْتِي:

١. القَسَمُ، مَثْلُ: واللهِ لأُسَاعِدَنَّ المُحْتَاجَ.

٢. لَام الأَمْرِ، مَثْلُ: لِيَحْرِصَنَّ كُلٌّ مِنْكُم عَلَى مُستَقْبلِهِ.

#### فَائدَةٌ

(لأَمُ الأَمْرِ) لأَمٌ مَكْسُورَةٌ، مِثْلُ: لِيَنْظُرْ، فَإِذَا سُبِقَتْ بِالْوَاوِ أَوِ الفَاءِ تَحَوَّلَتْ إِلَى لامٍ سَاكِنَةٍ، مِثْلُ: وَلْيَنْظُرْ، فَلْيَنْظُرْ، فَلْيَنْظُرْ، فَلْيَنْظُرْ. فَلْيَنْظُرْ.

#### فَائدَةٌ

مِثَالُ القَسَمِ الَّذِي يَسْبِقُ الفِعْلَ المُضَارِعَ المُؤَكَّدَ بِالنُّونِ: (وَ اللهِ ، بِاللهِ ، وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، و الشَّمْسِ ، و القَمَرِ) ، وَ غَيرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُغِيدَ القَسَمَ.

#### فَائدَةٌ

لا يَقْتَصِرُ الاسْتِفْهَامُ الَّذِي يَسْبِقُ الفِعْلَ المُضارِعَ المُؤكَّدَ بِالنُّونِ عَلَى أَدَاةِ الاسْتِفْهَامِ (هَل)، بَلْ يَشْمِلُ سَائِرَ أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَامِ.

٣. لَا النَّاهِيَة، مَثْلُ: لا تَقُولَنَّ غَيْرَ الصِّدْق. ٤. الاسْتِفْهَام، مَثْلُ: هَلْ تُنَاصِرِنَّ المَرْ أَةَ في حُقُوقِهَا الْمَشْرُوعَةِ؟

# خُلاصَةُ الْقُواعِدِ

#### أُوَّ لاً:

يُبْنَى الْفِعْلُ الْمُضمَارِ عُ فِي حَالَتَيْن، هما:

- •عِنْدَ اتِّصَالِهِ بِنُونِ النِّسْوَة، إِذْ يُبْنَى عَلَى الْسُّكُو ن
- •عِنْدَ اتَّصَالِهِ بِإحدى نُونَى التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ أو الخَفِيفَةِ، إذ يَكُونُ مَبْنِيًا عَلَى الفَتْح.

#### ثَانيًا:

يؤكَّدُ الفِعْلُ المُضارعُ بإحدى نُونَى التَّوْكِيدِ الثَّقِيلَةِ أو الخَفِيفَةِ إذا كانَ مَسْبُوقًا بِالقَسَمِ، أَوْ لَامِ أَ الأَمْر، أو لَا النَّاهِيةِ، أو الاسْتِفْهَامِ.

#### ثَالثاً٠

نُونُ النَّسوةِ (نَ) تكونُ ضَميراً وَلها مَحلٌ مِنَ الأعراب.

ونُوْنَا التَوكيد الخَفِيفَة (نْ) والتَقيلةُ (نّ) المَحَلَ لَهُما مِنَ الاعرابِ.

# تَقُويمُ اللِّسَانِ ـ

(هَذَا العَالِمُ خَبِيرٌ بِعِلْمِ الفِيزِياءِ هَذَا الْعَالِمُ خَبِيرٌ فِي عِلْم الفِيزياءِ)

- قُلْ: هَذَا الْعَالِمُ خَبِيرٌ بِعِلْمِ الفِيزياءِ
- وَلاتَقُلْ: هَذَا الْعَالِمُ خَبِيرٌ فِي عِلم الفِيزياءِ

(لَئِنْ أَمْ لَأَنْ)

- قُلْ: لَئِنْ اجْتَهَدْتَ لَتَنْجَحَنَّ.
- وَلاَتَقُل: لَأَنْ اجْتَهَدْتَ لَتَنْجَحَنَّ.



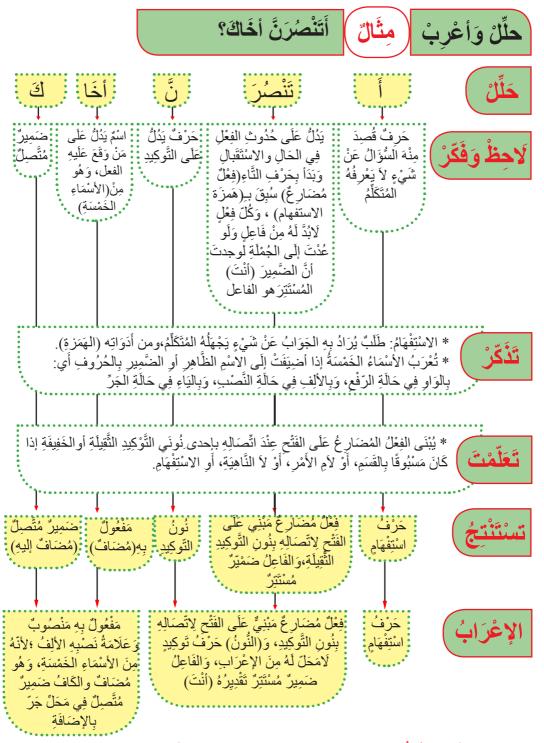

اتَّبع الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيتينِ وإعرابِهما: (المُحْسِنَاتُ يُسَاعِدنَ المُحْتَاجَ )، (لِتَحْذَرَنَّ الإِفْرَاطَ فِي الطَّعَامِ)

### التَّمْرينَاتُ



اسْتَخرج الأَفْعَالَ المُضارعة المَبْنِية، مُبيِّنًا عَلاَمة البناء، وَمُوَضِّحًا السَّبَبَ:

١. قالَ تَعَالَى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) البقرة/٢٣٣

٢. قالَ تَعَالَى: (وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) البقرة / ٢٤

٣. قالَ الشَّاعِرُ: إِنَّ العُيونَ الَّتِي فِي طَرِفِهَا حَورُ

قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْدِينَ قَتْلاَنَا

يَصْرَعْنَ ذَا اللَّبِّ حَتَّى لاَ حِرَاكَ بِهِ

وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللهِ أَرْكَانَا

٤. وَاللهِ لأُدَافِعَنَّ عَنْ وَطَنِي.

٥. هَلْ تُقَصِّرَنَّ في عَمَلِك؟



اجْعَلِ الأَفْعَالَ المُضَارِعَةَ فِي الجُمَلِ التَّالِيةِ مُتَّصِلَةً بِنُونِ النِّسْوَةِ واشْكِلْ أواخِرَ هَا:

١. تُمَارِسُ الفَتَيَاتُ هُوَايَاتِهِنَّ.

٢. تَعْتَنِي المُمَرِّضَاتُ بِالمَرْضَى.

٣. تُوَاظِبُ المُتَسَابِقَاتُ عَلَى التَّمَرُّنِ.

٤ تَعْمَلُ العَامِلاَتُ بِإِخْلَاصِ

٥. تَحْفَظُ الطَّالِبَاتُ القَصِيدَةَ.



حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبْ مَا تَحْتَهُ خَطٌّ:

١. لا تَصْنَعَنَّ مَعْرُوفًا فِي غَيْرِ أَهْلِهِ.

٢. كَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ يُشارِكْنَ فِي الأَلْعَابِ الرِّيَاضِيَّةِ.

اقْرَأ مَايَأتي ثُمَّ أجبْ:

(لِيَغْتَبِطَنَّ مَنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَقْتَ الْحَاجَةِ، وَلْيَفْرَحَنَّ مَنْ لَهُ جَوَابٌ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ، وَلْيَغْتَبِطَنَّ المُفَرِّطَ الْغُرُورُ، فَهَلْ يَنْفَعَنَّ الْغُرُورُ وَقْتَ الْجِّدِّ وَالْعَمَلِ، فَوَاللهِ لَيُجْزَيَنَّ وَلاَ يُصِيبَنَ الْمُفَرِّطَ الْغُرُورُ، فَهَلْ يَنْفَعَنَّ الْغُرُورُ وَقْتَ الْجِّدِّ وَالْعَمَلِ، فَوَاللهِ لَيُجْزَيَنَّ كُلُّ بِعَمَلِه، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فَشَرِّ، فَخُذُوا أَهْبَتَكُمْ، وَلاَ يَتَوَكَّلَنَّ كُلُّ بِعَمَلِه، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فَشَرِّ، فَخُذُوا أَهْبَتَكُمْ، وَلاَ يَتَوكَلَنَّ أَكُمْ إِلَّا عَلَى اللهِ)

١- بَيِّنْ سَبَبَ تَوكِيدِ الْأَفْعالِ المُضَارِعَةِ المَكْثُوبَةِ بِاللَّونِ الأَحْمَرِ بِالنُّونِ.

٢- ضَعِ الْفِعْلَ (يَنْفَعُ) فِي ثَلاثِ جُمَلٍ، يكونُ فِي الأولى ماضِيًا مَبْنيًا عَلَى السُّكونِ، وَفِي الثَّانِيَةِ مُضَارِعًا مَبْنِيًا عَلَى السُّكُونِ ، وَفِي الثَّالِثَةِ أمرًا مَبْنِيًا عَلَى السُّكُونِ.
 السُّكُونِ.

٣- وَرَدَ فِي النَّصِّ فِعْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى الفَتح، اسْتَخرِجْهُ وبَيِّنْ سَبَبَ بِنَائهِ عَلَى الفَتح.
 ٤- وَرَدَ فَعْلُ أمرِ عَينْهُ، وَبَيِّنْ عَلامةً بِنائِهِ.



ضَعِ الْفِعْلَ (يَخْتَارُ) فِي جُمْلَتَينِ بِحَيث يَكُونُ فِي الأولَى مَبْنِيًا عَلَى الْفَتْحِ ، وفِي الثَّانِيةِ مَبْنِيًا عَلَى السُّكُونِ.



عُدْ إِلَى تَقْوِيمِ اللَّسَانِ وَصَحِّحِ العِبَارَةَ الْآتِيَةَ: (لأَنْ حَبَّبْتَ أَو لادَك بِاللَّغَةِ الفَصيحةِ لَيُصبحنَّ خُبَراءِ فِي علمِ اللَّغةِ)



# الدَّرْسُ الثَّالِثُ

# أ/ الإهْلاعُ

#### الإملاء والخطُّ

# الْهَمْزَةُ الْمُتَطَرِفَةُ بَعْدَ مُتَحَرِكٍ أَوْ سَاكِنٍ

وَرَدَتْ في النَّصِّ الكَلِماتُ: (نِسَاء، سَوَاء، البُسَطاء، الفُقَراء، ضَوْء، جُزْءًا، كَرْبَلاء، إنْشَاء، أَثْنَاء) وَهِيَ جَمِيعُهَا تَنْتَهي بِالهَمْزَةِ، وَقَد كُتِبَتْ مُفْرَدَةً عَلَى السَّطْرِ؛ لَأَنَّ ما قَبْلَها سَاكِنُ إِذَنْ؛ تُكْتَبُ الْهَمْزَةُ مُنْفَرِدةً عَلَى السَّطْرِ إِذَا كَانَتْ آخِرَ حَرفٍ في الْكَلِمَةِ، وكَانَ الْحَرْفُ الَّذي قَبْلَها سَاكِنًا.

والآن لَوْ نَظَرْتَ إِلَى كَلِمَةِ (تَتَكَلْلًا)، وَجَدْتَ أَنَ الْهَمْزَةَ كَانَتِ الْحَرْفَ الأخيرَ في الكَلِمَةِ لَكِنَّها كُتِبَتْ عَلَى الألف؛ لِأَنَّ ما قَبْلَها مَفْتوحٌ، ولَوْ أرَدْنا كِتَابَةَ (يَجْرُوُ) نكْتُبُ الْهَمْزَةَ عَلَى الوَاوِ؛ لِأَنَّ ما قَبْلَها مَضْمومٌ، وكَذلكَ في (قارِئ، وشَاطِئ) تُكْتبُ علَى كُرسيِّ الياءِ ؛ لِأَنَّ ما قَبْلَها مَكْسورٌ، كَمَا ذَكَرنا فِي الجُزءِ وشَاطِئ) تُكْتبُ الْهَمْزَةُ المُتَطَرِفَةُ عَلَى الحَرْفِ التَّذي يُناسِبُ حَرَكَةَ الْحَرْفِ الَّذي اللهَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ مَا كَانَتْ حَرَكَةُ ها.

#### القَاعدَةُ

تَأْتِي الْهَمْزَةُ الْمُتَطَرِفَةُ بِحالْتَيْنِ:

١- ثُكْتَبُ مُفْرَدَةً عَلَى السَّطْرِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ حَرْفٍ ساكِنِ.

٢- تُكْتَبُ عَلَى الْحَرْفِ الَّذي يُناسِبُ حَرَكَةَ الْحَرْفِ الَّذي قَبْلَها إِذَا كَانَتْ بَعْدَ
 حَرْفٍ مُتَحَرِكٍ، فَتُكْتَبُ عَلَى الأَلِفِ إِذَا كَانَ مَاقَبْلَهَا مَفْتُوحاً، وَتُكْتَبُ عَلَى الوَاو
 إِذَا كَانَ مَاقَبْلُها مَضْمُوماً،أَما إِذا كَانَ مَاقَبْلَ الْهَمْزةِ مَكْسُورًا فَتُكْتَبُ عَلَى الياءِ.

### التَّمْرينَاتُ

1

اِسْتَخْرِجِ الْهَمْزَةَ الْمُتَطَرِفَةَ مِمَّا يأتي، وبَيِّنْ سَبَبَ كِتَابَتِها بِهَذا الشَّكْلِ:

- ١. قَالَ تَعَالَى: (وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) الرحمن /٧
- ٢. قالَ الشَّاعِرُ: وَتَجَنَّبِ الفَحْشاءَ لا تَنْطِقْ بِها ما دُمْتَ في جَدِّ الْكلامِ وَهَزْلِهِ
   ٣. امْتَدَ أَثْرُ الْحَضَارِةِ الإسلامِيةِ فَمَلاً المَشرِقَ والمَغْرِبَ، وكَانَتْ مِنْ دُونِ رَيبٍ الضَّوءَ الَّذي شَعَّ فَعَمَّ الْعَالِمَ كُلَّهُ وَكُلُّ قَارِئ لَهَذَا التَّأْريخِ يُؤكدُ ذَلكَ، وَلايَجْرُو أَحدُ عَلَى نُكْرَانِهِ، أو التَّشكيكِ فِي حَقِيْقَتِهِ، وَإلا فَهُوَ مُتَجَنِ مُخْطئ.
  - ٤. تَبْدَأُ الأَزْهَارُ تَتَفَتَّحُ فِي بِدْءِ الرَّبِيعِ.
  - ٥. لَيْسَ التَّبَاطُؤُ فِي الوَعْدِ مِنْ صِفَاتِ الأَوْفِيَاءِ.

7

|                             | عِ بِكَتَابَةِ الْهَمْزَةِ الْمُنَاسِبَةِ: | اكملِ الكلِمَات |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| المَبَادِ المَامِرُ المَارُ | يَتَبَوَّ<br>جُزْ                          | قَرَ<br>لؤكـ    |
|                             |                                            |                 |



صغ أفعالاً مضارعةً من الافعال الآتية: كَافَا ، أساء ، لَجَا ، اسْتِضاء

#### ب/ الخَطَّ

اكْتُبِ العِبَارَةَ التَّالِيَةَ بِخَطِّ حَسَنٍ وَوَاضِحٍ مُولِيًا اهْتِمَامَكَ الأَحْرُفَ الآتِيَةَ: (ت، لا، ز، ج، ن، ح) ثَلاَتَهُ أُمُورِ تَرْيدُ المَرأةَ إجْلَالاً: الأدَبُ، والعِلْمُ، والخُلُقُ الحَسنَ.

# النَّصُّ التَقْوِيمِيُّ

### مَارِي كُورِي



عَامَ ١٩٠٦م اعْتَلَتْ كُرْسِيَّ الفِيزْيَاءِ فِي جَامِعَةِ السُّرْبُونِ فِي بَارِيسَ؛ لِتَكُونَ أُوَّلَ امْرَأَةٍ فِي تَارِيخِ هَذِهِ الْجَامِعَةِ الْمَشْهُورَةِ تُعَيَّنُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَنْصِبِ فِي الْجَامِعَةِ.

إِنَّهَا الْعَالِمَةُ وَالْمُكْتَشِفَةُ مَارِي كُورِي رُوْجَةُ الْعَالِمِ الْفِيزْ يَاوِيِّ الشَّهِيرِ بَيَارَ كُورِي، وَلِدَتْ فِي وَارْسُو فِي بُولَنْدَا فِي السَّابِعِ مِن وَلِدَتْ فِي السَّابِعِ مِن تَشْرِين الآخر عَامَ ١٨٦٧م، وَكَانَتِ الابْنَةَ الصَّغْرَى مِنْ بَيْنِ خَمْسَةِ أَبْنَاءٍ لِأَبَوَيْنِ مِنَ الصَّغْرَى مِنْ بَيْنِ خَمْسَةٍ أَبْنَاءٍ لِأَبَوَيْنِ مِنَ

المُعَلِّمِينَ المَعْرُوفِينَ فِي مَدِينَتِهَا، فَقَدْ كَانَ أَبُوهَا مُعَلِّمًا لِلرِّيَاضِيَّاتِ وَالفِيزْيَاءِ، وَفِي عُمْرِ الْعَاشِرَةِ التَحَقَتْ بِالمَدْرَسَةِ وَكَانَتْ وَالْاِتُهَا تُدِيرُ مَدْرَسَةً دَاخِلِيَّةً لِلْبَنَاتِ، وَفِي عُمْرِ الْعَاشِرَةِ التَحَقَتْ بِالمَدْرَسَةِ الدَّاخِلِيَّةِ النِّيِي تُدِيرُهَا وَالدَتُهَا، وَبَعْدَ أَنْ أَنْهَتْ دِرَاسَتَهَا فِيها التَّحَقَتْ بِمَدْرَسَةٍ لِلبَنَاتِ، وَفِي عَلَم وَتَخَرَّجَتْ فِيها لِتَنْتَقِلَ إِلَى وَارْسُو، وَتَعْمَلَ فِي مَجَالِ التَّدْرِيسِ الْخَاصِّ، وَفِي عَلَم وَتَخَرَّجَتْ فِيها لِتَنْتَقِلَ إِلَى وَارْسُو، وَتَعْمَلَ فِي مَجَالِ التَّدْرِيسِ الْخَاصِّ، وَفِي عَلَم الْوَقْتِ نَفْسِهِ النَّحَقَتْ بِالجَامِعَةِ، وَبَدَأَتْ بِالتَّدرُبِ فِي مُخْتَبَرِ الصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ اللَّوقَتْ بِالجَامِعَةِ، وَبَدَأَتْ بِالتَّدرُبِ فِي مُخْتَبَرِ الصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ اللَّوقَتِ نَفْسِهِ التَحَقَتْ بِالجَامِعَةِ، وَبَدَأَتْ بِالتَّدرُبِ فِي مُخْتَبَرِ الصِّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ اللَّوقَتِ نَفْسِهِ التَحَقَتْ بِالجَامِعَةِ، وَبَدَأَتْ بِالتَّوْنَ إِلَى بَارِيسَ، لِتَنْضَمَّ إِلَى أَخْتِهَا هُنَاكَ، وَتُنْهُمِكَ فِي دِرَاسَتِهَا لِلْفِيزْيَاءِ وَالكِيمْياءِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَالرِّياضِيَّةِ فِي الْفِيزْيَاءِ وَالكِيمْياءِ وَالرِّياضِيَّاتِ، وَبَعْدَ اللَّيَ مَارِي عَلَى مَرَجَةٍ عِلْمِيَّةٍ فِي الْفِيزْيَاءِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَقِي الْعَلِمُ الْقَتَتْ رَوجَهَا بَيَارِيس، فَغَيَّرَ ذَلِكَ مَجْرَى حَيَاتِهَا فِي مَدْرَى حَيَاتِهَا. الْفَيزْيَاءِ وَالكِيمْياءِ الصِّنَاعِيَّةِ فِي بَارِيس، فَغَيَّرَ ذَلِكَ مَجْرَى حَيَاتِهَا.

كَانَتْ مَارِي قَدْ بَدَأَتْ عَمَلَهَا العِلْمِيَّ فِي بَارِيسَ بِأَبْحَاثٍ عَنْ الْخَوَاصِّ الْمُغْنَاطِيسِيَّةِ لِأَنْوَاعِ الْفُولَاذِ، وَقَدْ شَارَكَهَا زَوْجُهَا الاهْتِمَامَ نَفْسَهُ، مِمَّا جَعَلَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي

العَمَلِ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَتَوَقَّفْ عَنِ الدِّرَاسَةِ، بَلِ اسْتَمَرَّتْ فِيهَا إِلَى أَنْ حَصَلَتْ عَلَى شَهَادَةِ الدَّكْتُورَاه مِنَ السُّرْبُون، وَحَصَلَ زَوْجُهَا أَيْضًا عَلَى شَهَادَةِ الدَّكْتُورَاه، وَكَانَ بَحْثُهَا فِي الدَّكْثُورَاه عَنْ إِشْعَاعَاتِ اليُورَانْيُوم، فَاكْتَشَفَتْ أَنَّ هَذِهِ الإِشْعَاعَاتِ تَجْعَلُ الهَوَاءَ المُحِيطَ بِهَا قَابِلاً لِتَوْصِيلِ الكَهْرَبَاءِ، وَعَنْ طَرِيقِ أَبْحَاثِهَا المُتَوَاصِلَةِ عَلَى اليُورَ انْيُوم اكْتَشَفَتْ أَنَّ عُنْصُرَ الثُّورْيُوم عُنْصُرٌ مُشِعٌّ أَيْضًا، فَأَطْلَقَتْ عَلَى العُنْصُرَيْنِ اسْمَ العَنَاصِرِ ذَاتِ النَّشَاطِ الإشْعَاعِيِّ.

وَاكْتَشَفَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُنْصُرَ الرَّادْيُومِ، وَاكْتَشَفَتْ أَنَّ بِمَقْدُورِ هَذَا الْعُنْصُر عِلَاجَ بَعْض حَالَاتِ التَّوَرُّمِ، وَبَعْض أَنْوَاعِ السَّرَطَانِ عَنْ طَرِيقِ القَضَاءِ عَلَى الخَلَايا المُصنابَةِ، وَهَكَذَا أُسْتُحْدِثَ مُصْطَلَحٌ جَدِيدٌ هَوَ (العِلَاجُ الكُورِيُّ).

فِي عَام ١٩٠٣ مَنَحَتْهَا جَمْعِيَّةُ لَنْدَنَ المَلَكِيَّةُ وسَامًا تَقْدِيرًا لِأَعْمَالِهَا، وَفِي العَامِ الَّذِي تَلاهُ حَصَلَتْ عَلَى جَائِزَةِ نُوبِلَ لِاكْتِشَافَاتِهَا فِي النَشَاطِ الإشْعَاعِيّ، وَبَعْدَ سَبْع سَنُواتٍ حَصَلَتْ مَرَّةً تَانِيَةً عَلَى جَائِزَةٍ نُوبِلَ لِاكْتِشَافِهَا الرَّادْيُومَ النَّقِيَّ، وَرُشِّحَتْ لِعُضْويَّةِ الأَكَادِيمِيَّةِ الفَرَنْسِيَّةِ، وَبَعْدَ عَامَيْنِ أَسَّسَتْ فِي وَارْسُو مَعْهَدَ الرَّ ادْبُو م

وَمِنِ ابْتِكَارَاتِهَا سَيَّارَةُ كُورِي الصَّغِيرَةُ الَّتِي تَعْمَلُ بِقُوَّةِ الرَّادْيُومِ، وَعَمِلَتْ فِي المُسْتَشْفَيَاتِ عَلَى تَأْسِيسِ غُرَفِ الفَحْصِ بِالأَشِعَةِ السِّينِيَّةِ.

وَاسْتَمَرَّتْ بِأَعْمَالِهَا وَأَبْحَاثِهَا عَنِ الرَّادْيُومِ حَتَّى ثُوفِيِّتْ في أَثْناءِ زيارَتِهَا لِمَدِينَةٍ وَارْسُو عَامَ ٤ ٩٣٤ م، وَمِنَ المُفَارَقَاتِ أَنَّ وَفَاتَهَا كَانَتْ بِسَبَبِ تَعَرُّضِهَا الزَّائِدِ عَلَى الْحَدِّ لِلْعَنَاصِرِ المُشِعَّةِ، فَلَمْ تَكُنْ تُدْرِكُ الْآثَارَ الضَّارَّةَ لِلإِشْعَاع، وَهِي الَّتِي طَالَمَا حَمَلَتْ أَنَابِيبَ الأَخْتِبَارِ فِي جَيْبِهَا، أَوْ وَضَعَتْهَا فِي درْج مَكْتَبِهَا، وَتَعَرَّضَتْ لِلأَشِعَّةِ السِّينِيَّةِ غَيْرِ المَعْزُولَةِ فِي أَثْنَاءِ عَمَلِهَا بِهَا، وَنَظَرًا لِتَأَثَّر أَوْرَاقِهَا البَحْثيَّةِ بِالإِشْعَاعِ فَقَدْ عُدَّتْ مَوَادَّ شَدِيدَةَ الخُطُورَةِ، وَحَتَّى كِتَابُ الطَّهْوِ الخَاصُّ بِهَا كَانَ مُشِعًا، فَحُفِظَتْ كُلُّ هَذِهِ المُسْتَلْزَمَاتِ فِي صَنَادِيقَ مُبَطَّنَةِ بِالرِّصَاصِ، يَسْتَدْعِي للاطِّلاع عَلَيْهَا ارْتِدَاءُ مَلابِسَ خَاصَّةٍ وَوَاقِيَةٍ مِنَ الإِشْعَاعِ.

إِنَّهَا حَقًّا مِثَالٌ رَائِعٌ لِلنِّسَاءِ لِيَقْتَدِيْنَ بِها، وَكَثِيرَاتُ مِمَّنْ يَقْرَأْنَ عَنْهَا يُحَدِّثْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَائِلاتِ: لَنَبْذِلَنَّ الجُهْدَ، ونُكْمِلُ تَعْلِيمَنَا كَيْ نَصِيرَ مِثْلُهَا. 1

ا بَيَّنَ نَصًّا هَذهِ الوحْدةِ دورَ المَرأةِ في المُجْتَمَعِ ، وأثرَها في التَّقدُمِ العِلمِيِّ والحَضارِيِّ ،أيْنَ تَلمَحُ ذَلِكَ فِي النَّصَّينِ؟

٢. كَمْ مَرَّةً حَازَتْ مَارِي كُورِي جَائِزَةَ نُوْبِل؟

٣. تَحَدَّثْ باختصارِ عَنْ العِلَاجِ الكُورِي.

٤. فِي أَيِّ عَامٍ اعتَلَتْ مَارِي كُرسِيَّ الفِيزياءِ؟ وفِي أَيِّ بَلَدٍ؟

٥. مَا أَهْمُ ابْتِكَارَاتِ مَارِي كُورِي؟ ومَاسنَبَ وفَاتِهَا؟

٦ اكْتُبْ كَلِمَةً مُوجَزَةً تُقَوِّمُ فِيهَا عَمَلَ مَارِي كُورِي.



١. هَلْ وَرَدَتْ نونُ التَّوكيدِ فِي النَّصِّ؟ أينَ؟ وَمَانوعُها؟

٢. وَرَدَ الضَّميرُ نونُ النِّسْوَة في النَّصِّ، دُلَّ عَلَيْهِ، وبَيِّنْ اعرابه.

٣. ما سَبَبُ تَوْكيدِ الْفِعْلِ الْمُضارعِ بِنونِ التَّوْكيدِ في النَّصِّ؟

٤. (وَلتَعوُدَ مَرَّةً ثَانِيَةً لِلتَّدرْيسِ الْخَاصِّ وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ تَلْتَحِقُ بِالجَامِعَةِ، وَتَبْدَأ بِالتَّدرُّبِ فِي مُختبر الصِّنَاعَةِ والزِّراعَةِ).

بَعْدَ قِرَاءَةِ الفَقرةِ السَابِقَةِ أَجبْ عَمّا يأتِي:

١- وَرَدَتْ ثَلاثَةُ أَفعَالٍ مُضارعةٍ، عَيِّنها وَاعرِبها مُفَصَّلاً.

٢- كَونْ ثَلاثَ جُمَلٍ فِي الأُولى فِعْلُ مُضارعٌ مَبني عَلَى السُّكونِ وَفِي الثَّانِية مَبني عَلَى السُّكونِ وَفِي الثَّالِثةِ مَعْرب مَرفُوع، على أن يكون موضوعها (الصناعة).

#### ٣)

١. وَرَدَتْ في النَّصِّ كَلِماتٌ كُتِبَتْ فيها اللهَمْزَةُ الْمُتَطَرِفَةُ مُنْفَرِدَةً، دُلَّ عَلَيْها.

٢. اِسْتَخْرِج الْكَلِماتِ الْمُنْتَهِيَةَ بِهَمْزةٍ مُتَطَرِفَةٍ جاءَتْ بَعْدَ مُتَحَرِكٍ.

٣. بَيِّنْ سَبَبَ كِتَابَةِ الْهَمْزَةِ الْمُتَطَرفةِ في كَلِمَةِ (أَثْناء) عَلَى هَذِهِ الصُّورةِ.

٤. بَيِّنْ سَبَبَ كِتابَةِ الْهَمْزَةِ في (تَبْدَأُ) عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.

### الرَّبِيعُ



# التَّمْهِيدُ

الرَّبيعُ فَصْلُ تَنْمو فِيْهِ النَّبَاتَاتُ، وَتُزْهِرُ الأَزْهارُ وَتَنَفَتَّحُ، وَيُغَطِّي العُشَبُ الأَرْض، وتكونُ السَّماءُ صَافِيةً، والشَّمَسُ دافئِةً، وتَتَنَقَّلُ الطُّيُورُ فِيهِ مُغرِّدَةً من غُصْنٍ إلى غُصْنٍ، وَتَطِيرُ الفَرَاشاتُ مِن زَهْرَةٍ إلى زَهْرَةٍ في فَصْلِ الرَّبيعِ، غُصْنٍ الى التَنزُّهِ والتَّمَتُّعِ بالدِفْءِ، فَهُو فَصْلُ جَمَالٍ وخَيْرٍ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ.

# الدَّرْسُ الأُوَّلُ



# المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ

#### مَا قَبْلَ النَّص

١. مَاذَا يُمَثِّلُ لَكَ فَصْلُ الرَّبِيْعِ؟ ٢. مَا الأَثَرُ الَّذِي يَتْرُكُهُ فِيْكَ الرَّبِيْعُ؟

٣. مَا الَّذِي يُعْجِبُكَ فِي الرَّبِيْعِ مِنْ خَلْقِ اللهِ؟

النَّصُّ

(للحفظ) الرَّبِيعُ الشَّاعِرُ أبو تَمَّام الطَّائِي

> يَا صَاحِبَ عَ تَقَصَّيَا نَظَرَيكُمَا تَرَيَا نَهَارًا مُشْمِسًا قَدْ شَابَهُ دُنْيَا مَعَاشٌ لِلوَرَى حَتَّى إِذَا أَضْدَتْ تَصُوغُ بُطُونُهَا لِظُهُورِهَا مِنْ كُلِّ زَاهِرَةِ تَرَقْرَقُ بِالنَّدَى حَتَّى غَدَتْ وَهَدَاتُهَا وَنِجَادُهَا صُنْعُ الَّذِي لَوْلَا بَدَائِعُ صُنْعِهِ

## إضاءة

أَبُو تَمَّامِ هُوَ حَبِيْبُ بِنُ أَوْسِ الطَّائيُّ، شَاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ مِنَ المُجَدِّدِينَ فِي الشُّعْرِ الْعَرَبِيِّ آنَذَاكَ، ولِدَ بِسُوْرِيَا، وَرَحَلَ إِلَى مِصْرَ، وَأَقَامَ فِي العِرَاق، وَوُلِّيَ بَرِيْدَ المُوْصِلِ، فَلَمْ يُكْمِلْ سَنَتَيْنِ حَتَّى تُوفِّيَ بِهَا سَنَة ٢٣١هـ

تَرَيَا وُجُوهَ الأَرْضِ كَيْفَ تَصَوَّرُ زَهْ رُ الرُّبَ افَكَأَنَّمَ اهُوَ مُقْمِرُ جُلِيَ الرَّبيعُ فَإِنَّامَا هِي مَنْظَرُ نُورًا تَكَادُ لَـهُ القُلْـوبُ تُنَـوِّرُ فَكَأَنَّهَا عَيْنُ عَلَيْهَا تحدَّرُ فِئَتَيْن فِي خِلَع الرَّبيع تَبَخْتَرُ مَا عَادَ أَصْفَرَ بَعْدَ إِذْ هُوَ أَخْضَرُ

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الرُبَا: جَمْعُ رَبْوَةٍ، وَهِيَ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْض.

و هَدَاتُهَا: جَمْعُ وَهْدَةٍ، وَهِيَ: أَرْضٌ مُنْخَفِضَةٌ.

نِجَادُهَا: النِّجَادُ المُرْ تَفِعُ مِنْ الأَرْضِ.

تَبَخْتَرُ: تمشيى فِي بُطْءِ وَتَمَايُلِ مُتعَجِّبةً بِنَفْسِهَا.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ مُبَيِّنًا مَعَانِي المُفْرَدَتَينِ الْآتِيتينِ: شَابَهُ، تَرَقْرَقُ.

#### التَّحْلِيلُ

عُنِيَ الإِنْسِانُ مُنْذُ القِدَمِ بِمَوَاطِنِ جَمَالِ الطَّبِيْعَةِ، فَقَدْ تَجَلَّتْ لَدَيْهِ اهْتِمَامَاتُ يُحَاوِلُ مِنْ خِلَالِهَا تَصْوِيْرَ ذَلِكَ الصئع الإِلَهِيِّ، وَهَذَا مَا نَجِدُهُ فِي قَصِيْدَةِ الشَّاعِرِ، يُحَاوِلُ مِنْ خِلَالِهَا تَصْوِيْرَ ذَلِكَ الصئع الإِلَهِيِّ، وَهَذَا مَا نَجِدُهُ فِي قَصِيْدَةِ الشَّاعِرِ، فَهُو يَجْرِي عَلَى عَادَةِ الشُّعَرَاءِ مِنْ قَبْلِهِ فِي تَوْجِيْهِ خِطَابِهِ إِلَى مَنْ يَصْحبَانِهِ، وَيَطْلُبُ إليهِمَا أَنْ يُجِيلًا بِنَظَرِهِمَا حَوْلَ الأَرْضِ لِيرَيَا بَدِيعَ صئنع اللهِ وَتَصْوِيرَهُ.

فَهُوَ يُحَاوِلُ تَصْوِيرَ جَمَالِ الرَّبِيعِ مِنْ خِلَالِ أَثَرِهِ الَّذِي يُلْقِيْهِ عَلَى الأَرْضِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ مَنَابِتَ جَمِيْلَةٍ، فَتَغْدُو الورُودُ السَّاحِرَةُ عَلَى الرُّبَا تَتَلأَلأُ وَهِيَ تُضْفِي عَلَى الحَيَاةِ لَوْنًا جَدِيْدًا.

وَعِنْدَمَا نَتَأَمَلُ هَذِهِ القَصِيْدَةَ نَلْحَظُ مَدَى الأَثَرِ الَّذِي تَرَكَهُ الرَّبِيْعُ فِي نَفْسِ الشَّاعِرِ؛ لِيَجْعَلَهُ الجَانِبَ الجَمِيْلَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، يَلُوْذُ بِهِ النَّاسُ بَعْدَ سَعْيهِم طَوَالَ العَامِ.

يَحْرِصُ الشَّاعِرُ عَلَى تَصْوِيرِ بُطُونِ الأَرْضِ، وَهِيَ تُخْرِجُ لِظُهُوْرِهَا ثِيَابًا مِنْ الأَرْهَارِ بَدِيْعَةَ الأَشْكَالِ وَالأَلْوَانِ، تُضِيءُ لِجَمَالِهَا القُلُوْبُ، وتَسْعَدُ لِرُويَتِهَا العُيُونُ، فَالأَرْهَارُ تَتَالَّقُ فَوْقَهَا قَطَرَاتُ النَّدَى، ثُمَّ تَتَسَاقَطُ كَأَنَّهَا عَيْنُ تَنْظُرُ إِلَيْكَ، وَالدُّمُوعُ عُتَحَدَّرُ مِنْهَا، وَنَتِيْجَةُ لِذَلِكَ أَصْبَحَتِ الأَرْضُ، بِمُرْتَفَعَاتِهَا وَمُنْخَفَضَاتِهَا، كَأَنَّهَا جَمَاعَتَانِ تَتَمَايَلَانِ زَهُواً وَخُيلَاءَ فِي ثِيَابِ الرَّبِيْعِ الزَّاهِيَةِ الأَلْوَانِ.

#### نَشَاط ١

أَتَظُنُّ أَنَّ الشَّاعِرَ أَجَادَ فِي وَصْفِ الطَّبِيْعَةِ فِي الرَّبِيْعِ؟ وَلِمَاذَا؟

#### نَشَاط ٢

بِمَ شَبَّهَ الشَّاعِرُ نَهَارَ الرَّبِيْعِ وَقَدْ تَخَلَّلَتْ أَشِعَّةُ الشَّمْسِ زَهْرَ الرُّبَا؟ وَلِمَاذَا؟

#### نشاط ٣

هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَصِفَ يَوْمًا مَرَرْتَ بِهِ مِنْ أَيَّامِ الرَّبِيع؟

# نَشْنَاطُ الْفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

كَيْفَ نَظْرَ الشَّاعِرُ إِلَى الدُّنْيَا قَبْلَ حُلُولِ الرَّبِيعِ وَبَعْدَ حُلُولِه؟

# التَّمْرِينَاتُ

- ١. مَا مَعْنَى البُطُونِ والظُّهُورِ فِي أَبْيَاتِ الشَّاعِرِ؟
- ٢. هَلْ ذَكَرِ الشَّاعِرُ اللهَ سُبْحَانَهُ فِي أَبْيَاتِهِ؟ وَكَيْفَ ذَكَرَهُ؟
- ٣. تُصَوِّرُ الأَبْيَاتُ صُورَةً رَائِعَةً لِلطَبِيعَةِ فِي الرَّبِيعِ وضَّحْهَا.
  - ٤. لِلرَبِيع قِيمَةٌ فِي حَيَاةِ النَّاسِ. وضِّحْ ذَلِكَ.
- ٥. ضع ضِدَّ كَلِمَة (نَهَار) ، وجَمْعَ كَلِمَة (عَيْن) فِي جُمْلَتَينِ مُفِيدَتَينِ مِنِ انْشَائِك.
  - ٦. (يَاصَاحِبَيّ) اسلوبُ نِدَاءٍ، مَانَوعُ المُنَادى؟

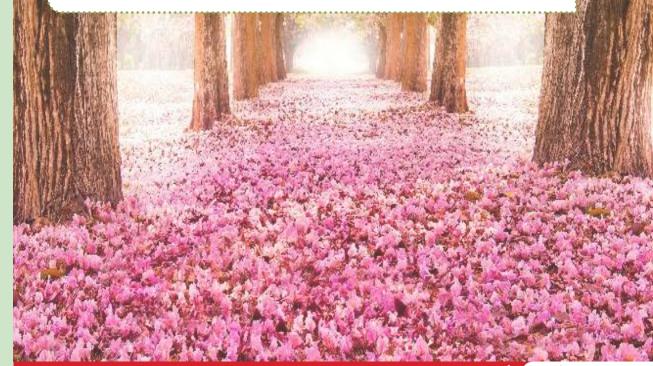

# الدَّرْسُ الثَّانِي



# قَوَاحِدُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ المُثَنَّى وَالمُلْحَقُ بِهِ

وَرَدَتِ اللَّفْظَتَانِ (صَاحِبَيَّ، ونَظَرَيكُما) فِي قَصِيدَةِ أَبِي تَمَّامٍ، وَهُمَا تَدُلَّانِ عَلَى التَّثْنِيَةِ، فَ (صَاحِبَيُّنِ) مُثَنَّى (صَاحِبِ)، و(نَظَرَيكُما) أَصْلُهَا (ضَاخِبَيْنِ) مُثَنَّى (صَاحِبِ)، و(نَظَرَيكُما) أَصْلُهَا (نَظَرَيْنِ) مُثَنَّى (نَظَرٍ)، وقَدْ دَلَّا عَلَى التَّثْنِيَةِ بِزِيَادَةِ يَاءٍ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ فِي حَالَتَي النَّسْبِ والجَرِّ، وَزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونِ مَكْسُورَةٍ فِي

حَالَةِ الرَّفْع، أَيْ: صاحِبَانِ، و نَظَرَانِ.

فَالْمُثَنِّى: كُلُّ اسْمٍ يَدُلُّ عَلَى اثْنَينِ أو اثْنَتَينِ بِرِيَادَةِ أَلَفٍ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، أو يَاءٍ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ فِي حَالَتَي النَّصْبِ والجَرِّ، يَاءٍ وَنُونٍ مَكْسُورَةٍ فِي حَالَتَي النَّصْبِ والجَرِّ، مِثْلُ: طَارَ العُصْفُورانِ، وَشَاهَدْتُ العُصْفُورينِ، وَثَاهَدْتُ العُصْفُورينِ، وَأَعْجِبْتُ بِالعُصْفُورينِ، وَالمُثَنَّى يُطَابِقُ المُفْرَدَ

فَائدَةٌ

إِذْا ثُنِيّ الاسْمُ الْمُركَب تَرْكِيبًا الْصَافِيَّا مَثْلُ: عَبدُ اللهِ، ثُنِّيَ الْجُزءُ الأولُ مِنْه، أَيْ عَبْدَا اللهِ، فَتُحْذَفُ النّونُ مِنْه عِنْدَ الإضافة. الإضافة.

فَائدَةٌ

اسْمَا الإشارة (هَذان، وَهَاتَان)،

والاسْمَان المَوْصنولان (اللذان،

وَالْلتَانِ) يُعْرَبَانِ إعْرَابَ

فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنى: فَنَقُولُ: (كِتَابُ:كِتَابانِ، كِتَابينِ)، (حَقْلُ: حَقْلانِ، حَقْلينِ). وِفَائِدَتُهُ الاخْتِصَالُ والإِيجَازُ فِي الكَلامِ، فَ (العُصْفُورانِ) فِي جُملة طار العُصْفورانِ قَد الْخُتَّ عَن إِعَادَةِ المُفْرَدِ مَرَّتَيْنِ، فَنَقُولُ: طَارَ العُصْفُورُ والعُصْفُورُ، أَو شَاهَدْتُ الْغُصْفُورُ والعُصْفُورُ، أَو شَاهَدْتُ

العُصْفُورَ والعُصْفُورَ، أَو أُعْجِبْتُ بِالعُصْفُورِ وَبِالعُصْفُورِ.

وَوَرَدَتْ فِي لُغَتِنَا الْعَرَبِيّةِ أَلْفَاظٌ تَدُلُّ عَلَى الْمُثَنِّى فِي الْمَعْنَى، وَلَكِنَّهَا لَيْسَ لَهَا مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهَا، لِذَلْكَ فَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِالمُثَنَّى، وَتُعْرَبُ إعْرَابَهُ، وَهِي:

َ صَبِي الْمُؤَاظُ (اثْنَانِ، واثْنَيْنِ) لِلمُذَكِّرِ، و(اثْنَتَانِ، واثْنَتَيْنِ) لِلمُؤنِّثِ، مَثْلُ: يَزِينُ خُلُقَ المَرْءِ اثْنَانِ: الْحِلْمُ وَالْكَرِمُ، وقَرَأتُ قَصِيدَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَحَفِظْتُ بَيْتَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ هُمَا.

الْمُثَنَّى.

٢- اللَّفْظَتانِ ( كِلَا) للمُذكّرِ، وَ (كِلتًا) لِلمُؤنّثِ المُضافتَانِ إِلَى الضّمِيرِ ؛إِذْ إنّهُمَا، تُعْرَبَانِ إِعْرَابَ المُثَنّى إِذْا أَضِيفَتَا إِلَى الضّمِيرِ ،مِثْلُ: انْفَتَحَ البَابَانِ كِلَاهُمَا، وَالْمُثَمَّرُتُ الْكِتَابَيْنِ كِلَيْهِمَا، واكْتَمَلَتِ المُحَاضَرَتَانِ كَلتَاهُمَا، وَأَنْهَيْتُ المَسْرَحِيَّتَيْنِ وَاسْتَعَرْتُ الكِتَابَيْنِ كِلْيُهِمَا، واكْتَمَلَتِ المُحَاضَرَتَانِ كَلتَاهُمَا، وَأَنْهَيْتُ المَسْرَحِيَّتَيْنِ كِلْتَهُمَا، و (كِلا، وكلاً، وكلتَا) مُلازِمَانِ للإِضَافَةِ، قَدْ أَضِيفا فِي هَذْهِ الأَمْثِلَةِ إِلَى الضّمِيرِ كِلْاً هُمَا)، فَأَعْرِبا إعْرَابَ المُثَنِّى بَ (أَلِفِ) فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ بِ (اليَاء) فِي حَالَتِي (هُمَا)، فَأَعْرِبا إِعْرَابَ المُثَنِّى بَ (أَلِفِ) فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ بِ (اليَاء) فِي حَالَتِي النصْب وَالجَرّ، أَمَّا إِذَا أُضِيفا إِلَى الاسْمِ الظَاهِر، مِثْلُ: حَضَرَ كِلا الطَّالِبَيْنِ، وَسَمَعْتُ كِلا المُسِيئَيْنِ، فَإِنَّهَمَا يُعرَبان بِالحَرَكَاتِ المُقَدِّرَةِ عَلَى الألِفِ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا مَنَعَ مِنْ ظُهُورِ هَا التَّعَذُرُ.

وَلَو عُدْنَا إِلَى اللَّفْظَتَيْنِ الوَارِدَتِيْنِ فِي قَصِيدَةِ الرَّبِيعِ، وَهُمَا (صَاحِبَيَّ، وَنَظَرَيكُما)، وجَدْنَا أَنَّهُمَا مُضَافَتانِ إِلَى ضَمِيرٍ، وأَنَّ نَونَ كُلِّ مِنْهُمَا قَدْ حُذِفَتْ بِسَبَبِ الإِضَافَةِ، فَ (صَاحِبَيْنِ) وَعِنَدَ إِضَافَتِهِ إِلَى يَاءِ فَ (صَاحِبَيْنِ) وَعِنَدَ إِضَافَتِهِ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ، وأَصْلُهَا (صَاحِبَيْنِ) وَعِنَدَ إِضَافَتِهِ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ حُذِفَ مِنْهُ النُونُ وأُدْغِمَتْ يَاؤُهُ بِيَاء المُتَكَلِّمِ، فَصَارَ (صَاحِبَيَّ)، وَتُحْذَفُ نُونُ المُثَلِّمِ حُذِفَ مِنْهُ النُونُ وأُدْغِمَتْ يَاؤُهُ بِيَاء المُتَكِلِّمِ، فَصَارَ (صَاحِبَيَّ)، وَتُحْذَفُ نُونُ المُثَنَّي أَيْضًا عِنْدَ إِضَافَتِهِ إِلَى الاسْمِ الظَّاهِرِ، مِثْلُ: تَقَدَّمَ رَافِعَا الْعَلَمِ لِرَفْعِهِ، وكَرَّمَ المُدِيرُ صَدِيقَى المَكْتَبَةِ.

# خُلاصة الْقَواعِدِ مُحْلاً

المُثَنّى اسْمٌ دَالٌ عَلَى اثْنَينِ أو اثْنَتَينِ بِزِيَادةِ ألفٍ وَنُونٍ مَكسورةٍ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ،
 وَيَاءٍ وَنُونٍ مَكسورةٍ فِي حَالَتَي النَّصْبِ والجَرِّ.

٢. يُعْرَبُ المُثَنَّى بِالحُرُوفِ، فَيَكُونُ (الألِفُ) عَلاَمَةَ رَفْعِهِ، وتَكُونُ (اليَاءُ) عَلاَمَةَ نَصْبِهِ وَجَرِّهِ.

٣. تُلْحَقُ بِالمُثَنِّى مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأَلْفَاظِ، وتُعَامَلُ مُعَاملَتَهُ فِي الإِعْرَابِ هِيَ: (اثْثَانِ وَاثْنَتَانِ، وَكِلا ، وَكِلاً ، وَهِيَ لَيْسَ لَهَا مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهَا.

٤- تُعْرَبُ (كِلا، وَكِلتَا) إعْرَابَ المُثَنِّى إذا أُضِيفَتَا إِلَى الضَّمِيرِ، وَتُعْرَبَانِ بِالحَرَكَاتِ المُقَدَرَةِ إذا أُضُيفِتَا إِلَى الاسْمِ الظَّاهِرِ.

٥. تُحْذَفُ نُونُ الْمُثَنَّى عِنْدَ الإِضَافَةِ.

### تَقُويمُ اللِّسنَانِ

(كِلا الطَّالِبينِ مُجَازٌ) أمْ (كِلا الطَّالِبينِ مُجَازِانِ) -قُلْ: كِلا الطَّالِبينِ مُجَازٌ. وَلَا تَقُلْ: كِلا الطَّالِبينِ مُجَازِان.

الطَّالِبينِ

كَلْمَةٌ مُعَرّفةٌ

ب ال(اسْمُ

مَعْرِفَةً)

(مَمْلُو ءٌ أَمْ مُمْتَلَئُ) - قُلْ:الإِنَاءُ مَمْلُوءٌ وَلَا تَقُلْ: الإِنَاءُ مُمْتَلَئٌ.

حَلََٰلُ

# حلِّلْ وَأَعْرِبْ (مِثَالُ قَابَلْتُ كِلَا الطَّالِبينِ

قَابَلْ عَلَى ضَميرٌ مُتَصِلٌ دَلَّ كُلِمَةٌ وَقَعَ عَلَيها حَدَثٍ فَي الْمُقَابَلَةُ ، وَتَدُلُ الْمُقَابَلَةُ ، وَتَدُلُ الْمُاضِي (فِعْلٌ)، على مَنْ قَامَ بِالْفِعْلِ الْمُقَابَلَةُ ، وَتَدُلُ الْمُاضِي (فِعْلٌ)، واتّصَلَتْ بِهِ تَاءُ الْمُقَابَلَةُ ، وَاتّصَلَتْ بِهِ تَاءُ الْمُقَلِي الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى الْمُعْنَى فِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِ الْمُعْنِي الْمُعْنِي

تَذَكُّونُ \* يُعْرَبُ الْمُثَنِّى بِالْحُرُوفِ، فَيَكُونُ (الْأَلِفُ) عَلاَمَةً رَفْعِهِ، وتَكُونُ (الْيَاءُ) عَلاَمَةً نَصْبِهِ وَجَرِّهِ.

\* تُعْرَبُ (كِلا، وَكِلنَا) إعْرَابَ المُثَنَّى إذا أضيفَتَا إلَى الضّمِيرِ، وَتُعْرَبَانِ بِالْحَرَكَاتِ المُثَنَّى إذا أضيفَتَا إلَى الاسْمِ الظّاهِرِ.

تُسْتَتُنْتِجُ فَعْلٌ مَاضٍ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَفْعُولٌ بِهِ مُضَافٌ إليهِ

الْإِعْرَابُ وَ(اللَّاءُ) ضَمِيرٌ مُثَعِلٌ فِي مَحَلٌ رَفْعِ فَاعِل. فَاعِل. فَاعِل. الْوَتُحَةُ المُقَدَرَةُ عَلَى الْأَلِفِ لِلتَعَذُر،وَهُو مُخْرُورٌ وعَلاَمَةُ الْفَتُحَةُ المُقَدَرَةُ عَلَى الْأَلِفِ لِلتَعَذُر،وَهُو مُثَنَّى.

اتَّبعِ الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيَتيْنِ وَإِغْرَابِهِما: (نَجَحَ السَّبَّاحَانِ فِي انْقَاذِ الطَّفْلِ مِنَ الغَرَقِ)، (سَمِعْتُ كِلْتَا القَصِيدَتينِ)

ارْسُمْ جَدُولاً فِي دَفْتَركَ عَلَى وَفْق الأنْمُوذَج الآتِي، وَامْلاهُ بِالمَطْلُوبِ مِمّا يَأْتِي:

## ت المُثَنَّى والمُلحَقُ بِهِ مُفْرَدُهُ إِنْ وجدَ عَلَامَةُ الإعْرَابِ السَّبَبُ

١. قَالَ تَعَالَى: (واعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا) النساء/ ٤٠

٢. قَالَ تَعَالَى: (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُو هُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ) يس/٢٠

٣. قالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ (ع): مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَان: طَالِبُ عَلْم وَطَالِبُ مَال.

٤ قَالَ الشَّاعِرُ: كِلانا غَنيٌّ عَن أَخيهِ حَياتَهُ وَنَحنُ إِذَا مِتناً أَشَدُّ تَعَانِيا

٥. الأَذْنَانِ هُمَا مَرْكَزُ السَّمْعِ وَالتَّوازُنِ فِي جِسْمِ الإنْسَانِ .

٦. فِي الصّباح شَربْتُ كُوبَين مِنَ الحَلِيبِ.



١ - قالَ تَعالى : ( ثُمَ ارجع البَصر كَرَّتين ) المُلك/٤

٢- كُنْ فَاعِلاً لِلخَيرِ قَوَّالاً لَهُ فَالقولُ مِثلُ الفِعلِ مُقتَرنانِ

٣- قالَ تَعالَى : ( وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَينِ يَتِيمَيْنِ فِي المَدِينَةِ وِكَانَ تَحتَهُ كَنزٌ لَهُما ) الكَهف/٨٢

٤- قالَ تَعالَى : ( فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ) النساء / ١٧٦

٤ - إقْرَأ ثُمَّ أَجِبْ :

أ- عَيِّن المُثَنى وَالمُلحَق به.

ب- ثَنِّ الكَلِماتِ التالِية ثُمَ ادْخِلها فِي جُمَلِ مُفيدَةٍ ( قَول ، الجِدار ، المَدينة )

ج - إمْلا الفراغ بما يُناسِبُهُ:

٢ ـ مُر ادِفْ ( مُقْتَرِنان ) ...... ١ ـ مَعْنى (كَرَّنين ) .....

٣- نَقْيض ( تَحْتَهُ ) ..... ٤ - (ارْجِع) هُوَ فِعْل .....

٥ ـ تَرَكَ هو فعْلُ .....



ضَعْ مُثَنَّى أو مُلْحَقًا بِهِ مُنَاسِبًا فِي المَكَانِ الْخَالِي مِنَ الْجُمَلِ الْآتِيَةِ:

١. سَلَّمْتُ عَلَى وَالَّذِيَّ ..

٢. وُلدَ لِسَامِرٍ فَسَمِّي أَحَدَهُمَا زَيدًا وَسَمَّى الآخَرَ خَالِدًا.

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣. النَّجْمَانِ                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . <u>ā</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤. الحَسْنُ وَالحُسَينُ                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه أَحْسَنْتُ إَلَى اللَّهُ اللّ |
| •••••••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |
| تَقَابِلَتِينِ مِمَّا يَاتِي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مَا الْفَرْقُ بَيَنَ مَاتَحْتَهُ خَطٌّ فِي كُلِّ جُمْلَتَيْنِ مُنْ                                              |
| ( <del>(</del> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| طُرِيقًا النَّجَاحِ الجِدُّ وَالصَّبْرُ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١. الجِدُّ وَالصَّبْرُ طَرِيقَانِ لِلنَّجَاحِ.                                                                  |
| أكْرَمْتُ الضَّيفَينِ كِليهِمَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢. أكْرَمْتُ كِلا الضَّيفَينِ .                                                                                 |
| لِكُلِّ طَائِرٍ جِنَاحَانِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣. جِنَاحًا الطَّائِرِ يُسَاعِدَانِهِ عَلَى الطّيرَانِ.                                                         |
| هَاتَانِ الوردَتَانِ جَمِيلَتَانِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤. لِلرَجُلِ بِنْتَانِ اثْنَتَانِ .                                                                             |
| تَنْتَشِرُ الْأَشْجَارُ عَلَى الضَّفَّتينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥. تَنْتَشِرُ الْأَشْجَارُ عَلَى ضِفَّتَي النَهْرِ.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| الجُمْلة الصَحِيحَة ثُمَ اعْرِ بْ المُثَنَى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صَوَّبْ كُلَّ كَلِمَةٍ خَطأ فِي الجُمَل التالِية وَاكتُب                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١- شَارَكَ فِي الخِطَابَةِ اثْنَينِ مِنَ الطُّلابِ ،                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| . لهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢- إنَّ العَامِلانِ تَعَلُّو مَنزلَتهما بِاتقانِهما عَمَ                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣- اثْنَينِ قَلَّ أَنْ يُخْطِئًا : حَازِمٌ وَمُسْتَشِيرٌ .                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤- عَوادِم السَيّارات تُؤذي الرِئتانِ .                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥- تُبنَّى الأوطانُ بِالعلْمِ وَالعَمَل كِلاهُما .                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شَارِكْ فِي الإعْرَابِ :                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرِ عِي ، مِ عرب بِ .<br>- كِلا الطّالِبَينِ مُجْتَهِدٌ.                                                        |
| المعالمة الم | - حِر الصابِينِ مجتهد.<br>كِلا:مرْفُوعٌ وعَلامَةُ رَفْعِهِ                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                               |
| الياءَ ؛ لِآنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطَّالِبَينِ :مُضَافُ إليهِ                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مُجْتَهِدُّ:خَبَرُّ                                                                                             |

# الدَّرْسُ الثَّالِثُ

التَّعْبيرُ

# أُوّلاً: التَّعْبِيرُ الشَّفَهيُّ

#### نَاقِشْ مَا يَأْتِي مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ:

١. تَرَى أَنَّ اللهَ قَدْ جَمَعَ الجَمَالَ والرِّرْقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، فَأَيَنَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي الطَّبِيعَةِ التَّبِيعَةِ التَّبِيعِةِ النَّتِي مِنْ حَوْلِك؟

٢. مِنْ مَوَاطِنِ جَمَالِ الطَّبِيعَةِ فِي بَلَدِنَا الْعَزِيزِ الأَهْوَارُ فِي الْجَنُوبِ، فَمَاذَا تَعْرِفُ عَنْهَا؟ وَكَيْفَ يَتَجَلَّى جَمَالُ الطَّبِيعَةِ فِيهَا؟

٣. هَلْ يَكُونُ الجَمَالُ فَي الطَّبِيعَةِ فَقَطْ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ فَأَيْنَ يَكُونُ؟

٤. يَقُولُونَ: إِنَّ الْجَمَالَ لَيْسَ فِيمَا نَرَاهُ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ فَقَطْ، ولَكِنَّ النَّفْسَ حِينَ تَكُونُ جَمِيلَةً سَتَرَى أَنَّ كُلَّ مَا حَوْلَهَا جَمِيلُ، وَأَنْتَ مَاذَا تَقُولُ؟ وَهَلْ تُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ؟ الْقَوْلَ؟

# ثَانِيًا: التَّعْبِيرُ التَّحْرِيرِيُّ

اكتُبْ قِطْعَةً نَثْرِيَّةً تُسَجِّلُ فِيهَا انْطِبَاعَكَ عَنْ الرَّبِيعِ مسْتَعِينًا بِالمَقُولَةِ الآتِيةِ: (الرَّبِيعُ ابْتِسَامَةُ الطَّبِيعَةِ قَبْلَ أَنْ تَجُودَ بِعَطَائِهَا؛ إِذْ لَا قِيمَةَ لِلعَطَاءِ إِنْ لَم تُرَافِقْهُ الرَّبِيعُ ابْتِسَامَةُ الرِّضَا).



# النَّصُّ التَقْوِيمِي

## خَوَاطِرُ مُرْسَلَةٌ فِي الرَّبِيعِ الأَزْرَقِ

(مُصْطَفَى صَادِق الرَّافِعي)

مَا أَجْمَلَ الأَرْضَ عَلَى حَاشِيةِ الأَزْرَقيْنِ: البَحْرِ وَالسَّمَاءِ؛ يَكَادُ الجَالِسُ هُنَا يَظنُّ نَفْسَهُ مَرْسُوْمَاً فِي صُوْرَةٍ إِلَهيَّةٍ.

إِنَّنَا لَنْ نُدْرِكَ رَوْعَةَ الْجَمَالِ فِي الطَّبِيْعَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ قَرِيْبَةً مِنْ طُفُوْلَتِهَا، وَمَرَح الطُّفُوْلَةِ، وَلَعِبِهَا، وَهَذَيَانِهَا.

فِي جَمَالِ النَّفْسِ يَكُوْنُ كُلُّ شَيءٍ جَمِيْلًا، إِذْ تُلْقِي النَّفْسُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْوَانِهَا، فَتَنْقَلِبُ الدَّارُ الصَّغِيْرَةُ قَصْرًا لِأَنَّهَا فِي سِعَةِ النَّفْسِ لَاْ فِي مِسَاحَتِهَا هِيَ، وَتَعْرِفُ لِنُوْرِ النَّهَارِ عُذُوْبَةً كَعُذُوْبَةِ المَاءِ عَلَى الظَّمَأ، وَيَظْهَرُ الْلَيْلُ كَأَنَّهُ مَعْرِضُ جَوَاهِرَ أُقِيْمَ لِلْمُورِ الْعِيْنِ فِي السَّمَوَاتِ، وَيَبْدُو الْفَجْرُ بِأَلْوَانِهِ وَأَنْوَارِهِ وَنَسَمَاتِهِ كَأَنَّهُ جَنَّةُ سَابِحَةً لِلْمُورِ الْعَيْنِ فِي السَّمَوَاتِ، وَيَبْدُو الْفَجْرُ بِأَلْوَانِهِ وَأَنْوَارِهِ وَنَسَمَاتِهِ كَأَنَّهُ جَنَّةُ سَابِحَةً فِي الْهَوَاءِ.

فِي جَمَالِ النَّفْسِ تَرَى الجَمَالَ ضَرُورَةً مِنْ ضَرُورَاتِ الخَلِيْقَةِ؛ وَيْكَأَنَّ اللهَ أَمَرَ الْعَالَمَ أَلَّا يَعْبِسَ لِلْقَلْبِ المُبْتَسِمِ.

لَيْسَتِ اللَّذَّةُ فِي الرَّاحَةِ وَلَا الفَرَاغِ، وَلَكِنَّهَا فِي التَّعَبِ وَالكَدْحِ وَالمَشْقَّةِ حَيْنَ تَتَحَوَّلُ أَيَّامًا إلى رَاحَةٍ وَفَرَاغ.

يَشْعُرُ الْمَرْءُ فِي الْمُدُنِ أَنَّهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ: آثَارِ الإِنْسَانِ وَأَعْمَالِهِ، فَهُوَ فِي رُوْحِ الْعَنَاءِ وَالْكَدْحِ وَالنِّزَاعِ؛ أَمَّا فِي الطَّبِيْعَةِ فَيَحُسُ أَنَّهُ بَيْنَ سِحْرَيْنِ: الْجَمَالِ وَالْعَجَائِبِ الْإِلَهِيَّةِ، فَهُوَ هُنَا فِي رُوْحِ الْلَذَّةِ وَالسُّرُوْرِ وَالْجَلَالِ.

إِذَا كُنْتَ فِي أَيَّامِ الطَّبِيْعَةِ فَاجْعَلْ فِكْرَكَ خَالِيًا وَفَرِّغُهُ لِلْنَّبْتِ وَالشَّجَرِ، وَالحَجَرِ وَالمَدرِ، وَالطَّيْرِ وَالْحَيْوَانِ، وَالزَّهْرِ وَالعُشْبِ، وَالمَاءِ وَالسَّمَاءِ، وَنوْرِ النَّهَارِ وَالْعَشْدِ، وَالمَّاءِ وَالسَّمَاءِ، وَنوْرِ النَّهَارِ وَظَلَامِ الْلَّيْلِ، حِيْنَئِذٍ يَفْتَحُ الْعَالَمُ مُصْرَاعَي بَابِهِ، وَيَقُوْلُ: ادْخُلْ.

أَلَيْسَ عَجِيْبًا أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَرَى فِي الأَرْضِ بَعْضَ الأَمْكِنَةِ كَأَنَّهَا أَمْكِنَةٌ لِلْرُّوْحِ خَاصَّةً؛ فَهَلْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى شَيءٍ إلَّا أَنَّ خَيَالَ الْجَنَّةِ مِنذُ آدمَ وحَوَّاءَ، لا يَزَالُ يَعْمَلُ فِي النَّفسِ الإِنْسَانِيَّةٍ؟

تَقُوْمُ دُنْيَا الرِّزْقِ بَمَا تَحْتَاجُ إليهِ الحَيَاةُ، أَمَّا دُنْيَا الطَّبِيْعَةِ فَقَائِمَةٌ بِمَا تَلِذَّهُ الحَيَاةُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِيْ يُغَيِّرُ الطَّبِيْعَةَ وَيَجْعَلُ الجَوَّ نَفْسَهُ هُنَاكَ جَوَّ مَائِدَةٍ صَدِيْقَيْنِ ظَريَفْين. إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْعَالَمَ بِالنَّفْسِ الْوَاسِعَةِ رَأَيْتَ حَقَائِقَ السُّرُوْرِ تَزِيْدُ وَتَتَّسِعُ، وَحَقَائِقَ الهُمُوْمِ تَصْغُرُ وَتَضِيْقُ، وَأَدْرَكْتَ أَنَّ دُنْيَاكَ إِنْ ضَاقَتْ فَأَنْتَ الضَّيِّقُ لَا الدُّنْيَا. هَذِهِ هِيَ الطَّرِيْقَةُ الَّتِيْ تَصْنَعُ بِهَا السَّعَادَةَ أَحْيَانًا، وَهِيَ طَرِيْقَةٌ لَاْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا كَصِغَارِ الأَطْفَالِ.

# التَّمْرينَاتُ



١. يَوْكُدُ الرَّافِعِيُّ الرَّبْطَ بَيْنَ الإحْسَاسِ بِالجَمَالِ وَالطَّفُولَةِ، كَيْفَ تَرَى ذَلِكَ؟

٢. رَأَى أَبُو تَمَّام والرَّافِعِيُّ أَنَّ الأَرْضَ مَكَانٌ لِلجَمَالِ كَمَا هِيَ مَكَانٌ لِلرِّرْقِ، أَيْنَ تَجِدُ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمَا؟

٣. اكْتُبْ لاَفِتَةً تَتَضَمَّنُ إِرْ شَادَاتٍ تُوَضِّحُ كَيْفِيَّةَ المُحَافَظَةِ عَلَى جَمَالِ الطَّبِيعَةِ، وَأَثَرَ ذَلِكَ فِي سَلَامَةِ البيئةِ الَّتِي نَعِيشُ فِيهَا.



أ. وَرَدَ فِي النصِّ أسْمَاءٌ مُثَنَّاةٌ، اسْتَخْرِجْهَا، وَاذْكُرْ مُفْرَدَهَا إِنْ وُجِدَ، وَبَيّنْ عَلامَةً إعْرَ إبهَا .

ب. مَا المُلحَقُ بالمُثَنّي؟ عَرِّفْهُ وَعَدِّدِ الألفَاظَ المُلحَقَةَ بِالمُثَنّي، وَبَيّنْ حُكْمَهَا الإعْرَابِيّ.

ج. أعد قرراءَة النص، ثُمّ اسْتَخْر جْ مِنْهُ مَا يَأْتي :

١- اسْمًا مُفْرَدًا مُذَكّرًا مَرْفُوعًا، ثُمّ اجْعَلْهُ مُثَنّي.

٢ - اسْمًا مُفْرَدًا مُؤنَّتًا مَجْرُورًا، ثُمَّ اجْعَلْهُ مُثَنَّى.

٣- فِي النصِّ أَلفْاظُ مُفْرَدَةٌ (أيّ غَيْرُ مُثَنَّاةٍ) اذْكُرْ خَمْسَةً مِنْهَا .

٤ - اسْتَخْرِجْ مِنَ النصِّ اسْمَا مُثَنِّى مُضَافًا، ثُمّ بَيّنْ عَلَامَةَ إعْرَابِهِ.

٥- اسْتَخْرِجْ مِنَ النصِّ مُلْحَقًا بِالمُثَنِّي، وَبَيِّنْ عَلَامَةَ إعْرَابِهِ.

ء. مَا الفَرْقُ بَيْنَ المُثَنِّي فِي الجُمْلَتين:

١- يَجْعَلُ الْجَوَّ نَفْسَهُ هُنْاكَ جَوَّ مَائِدَةٍ صَدِيقَين ظَريفَين.

٢- يَفْتَحُ الْعَالَمُ مَصْرَاعَي بَابِهِ.

# كُنُورُ العِلْمِ



### التَّمْهِيدُ

لاَ يَعْرِفُ التَّارِيخُ أُمَّةً اهْتَمَّتْ بِاقْتِنَاءِ الكُتُبِ وَالاعْتِزَازِ بِهَا كَمَا فَعَلَ المُسْلِمُونَ فِي عُصُورِ نَهْضَتِهِم وَازْدِهَارِهِم، فَقَدْ كَانَ فِي كُلِّ بَيْتٍ مَكْتَبَةُ، وَكَانَتِ المُسْلِمُونَ فِي عُصُورِ نَهْضَتِهِم وَازْدِهَارِهِم، فَقَدْ كَانَ فِي كُلِّ بَيْتٍ مَكْتَبَةُ، وَكَانَتِ العُلُومُ الْإِسْلاَمِيَّةُ فِي أَوْجِ عَظَمَتِهَا تُضِيءُ كَمَا يُضِيءُ القَمَرُ، فَتُبَدِّدُ غَيَاهِبَ الظَّلامِ العُلُومُ الْإِسْلاَمِينَ فِي الشَّربِ وَالمُسْلِمِينَ فِي مَيْدَانِ الدَّنِي كَانَ يَلُفُ الْعَالَمَ آنَذَاكَ؛ إِذْ لَمْ يَقْتَصِرْ فَضْلُ الْعَرَبِ وَالمُسْلِمِينَ فِي مَيْدَانِ الدَّرِي كَانَ يَلُفُ الْعَرَبِ وَالمُسْلِمِينَ فِي مَيْدَانِ المَصْرَارَةِ عَلَى أَنفُسِهِم، فَقَدْ كَانَ لَهُم الأَثَرُ البَالِغُ فِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ.

# الدَّرْسُ الأُوَّلُ



# المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ

#### مَا قَبْلَ النَّصِّ

١. هَلْ تَعْرِفُ عَالِمًا مِنْ عُلْمَاءِ العَرَبِ وَالمُسْلِمِيْنَ بَرَزَ فِي عِلْمِ مُحَدَّدٍ؟ ٢. كَيْفَ أَرْسَى العَرَبُ حَضَارَتَهُم؟ هَلْ تَعْرِفُ العَوَامِلَ الَّتِي سَاعَدَتْهُم عَلَى ذَلِك؟

#### النَّصُّ

#### رَائِدُ الكِيمْيَاءِ .. جَابِرُ بِنُ حَيَّانَ

يُعَدُّ جَابِرٌ بِنُ حَيَّانَ أَعْظَمَ عُلَمَاءِ القُرُونِ الوُسْطَى، وَالْمُؤَسِّسَ الْحَقِيقِيَّ لِعِلْمِ الْكِيمْيَاءِ، هَاجَرَ وَالْدُهُ حَيَّانُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الأَزْدِيُّ مِنَ اليَمَن إِلَى الكُوفَةِ فِي أُوَاخِر عَصْر بَنِي

أُمَيَّةً، وَفِي الكُوفَةِ عَمِلَ جَابِرٌ صَيْدَ لَانِيًّا مُدَّةً طَويلَةً، وَلَعَلَّ هَذِهِ المِهْنَةَ كَانَتْ سَبَبًا فِي بِدَايَاتِ جَابِر فِي الكِيمْيَاءِ، وَذَلِكَ لِأَرْتِبَاطِ العِلْمَيْنِ، وَعِنْدَمَا ظَهَرَتْ دَعْوَةُ العَبَّاسِيِّينَ سَانَدَهُم حَيَّانُ، فَأَرْسَلُوهُ إِلَى خُرَاسَانَ لِنَشْر دَعْوَتِهم، وَهُنَاكَ وُلِدَ لَهُ جَابِرٌ سَنَةً ١٠٢هـ، وَتَرَعْرَعَ فِيهَا، وَتَلَقّى تَعْلِيمَهُ، وَانْضَمَّ إِلَى حَلَقَاتِ الإمَام جَعْفَر الصَّادِق(ع)، فَتَلَقَّى عَلَى يَدَيْهِ عُلُومَهُ الشَّرْعِيَّةَ وَاللُّغَويَّةَ وَالكِيمْيَائِيَّةَ، وَذَهَبَ المُؤَرِّ خُونَ إَلَى أَنَّ جَابِرًا تَلَقَّى عُلُومَهُ مِنْ مَصْدَرَيْنِ: الأُوَّلُ أُسْتَاذُهُ الحَقِيقِيُّ الإِمَامُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ (ع)، وَالآخَرَ الكُتُبُ المَحْفُوظَةُ فِي المَكْتَبَاتِ العَرَبِيَّةِ، فَنَبَغَ فَي مَجَالِ الكِيمْيَاءِ، وَوَضَعَ الأُسُسَ لِبدَايَةِ الكِيمْيَاءِ الحَدِيثَةِ.

أَقْبُلَ جَابِرٌ على الثِّقَافَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ المُتَرجَمَةِ إِلَى العَرَبِيَّةِ، يَسْتَزيدُ مِنْهَا، وَيُرَوِّي غُلَّةَ نَفْسِهِ الطَّمُوحِ مِنْ مَنَاهِلِهَا، ويُضِيفُ إِلَى عِلْمِهِ عِلْمًا وَخِبرَةً وَتَجْربَةً، حَتَّى إِذَا اسْتَحْكَمَتْ قُدْرَتُهُ، وَاسْتَحْصَدَتْ خِبْرَتُهُ، انْتَقَلَ مِنَ التَّحْصِيلِ وَالاسْتِيعَابِ إِلَى النَّقْدِ وَالتَّالْلِيفِ وَالابْتِكَارِ، وَسَجَّلَ فِي عِلْمِ الكِيمْيَاءِ مَا لاَ يَزَالُ إِلَى اليَوْمِ أَعْجُوبَةً العِلْمِ، وَمَوْضِعَ التَّقْدِيرِ عِنْدَ المُتَخَصِّصِينَ فِي عِلْمِ الكِيمْيَاءِ، حَتَّى أُطْلِقَ عَلَيْهِ بِحَقِّ (أَبُو الْكِيمْبَاء).

ابْتَكَرَ جَابِرٌ بنُ حَيَّانَ عِلْمًا جَدِيدًا فِي الكِيمْيَاءِ، فَأَدْخَلَ مَا أَسْمَاهُ (عِلْمَ المَوَازِينِ) لِمُعَادَلَةِ مَا فِي المَعَادِنِ مِنْ طَبَائِعَ، فَجَعَلَ لِكُلِّ مِنَ الطَّبَائِعِ مِيزَانًا، وَلِكُلِّ مَعْدَنِ مَوَازِينَ خَاصَّةً بِطَبَائِعِهِ، ولم يُسْتَعْمَلْ ذَلِكَ فِي العِلْمِ الْحَدِيثِ بَعْدَ جَابِر إِلاًّ بزَ مَن طُويل.

وَكَانَ جَابِرٌ بنُ حَيَّانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَحْضَرَ الأَحْمَاضَ (مَاءَ الذَّهَبِ)، وَأَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَ طَرِيقَةَ فَصْلِ الذَّهَبِ عَنِ الفِضَّةِ بِالْحَامِضِ، وَأَوَّلَ مَنْ قَدَّمَ عَنِ الاتِّحَادِ الكِيمْيَاوِيِّ نَظَرِيَّةً عِلْمِيَّةً تُفَسِّرُهُ بِاتِّصَالِ ذَرَّاتِ الْعَنَاصِرِ بَعْضِهَا بِبَعْض، وَقَدْ بَرَزَتْ هَذِهِ النَّظَرِيَّةُ فِي شَكْلِهَا العِلْمِيِّ بَعْدَ جَابِرِ بِنَحْوِ أَلْفِ عَامٍ عَلَى يدِ العَالِم الأنْجِلِيزي (جُون دَالْتُون)، كَمَا يَرْجِعُ الفَضْلُ إِلَى جَابِرِ بنِ حَيَّانَ فِي تَجْلِيَةِ الكَثِيرِ مِنَ المَعَارِ فِ الَّتِي كَانَتْ فِي نَظَرِ النَّاسِ سِحْرًا، فَصَارَتْ عَلَى يَدَيْهِ عِلْمًا مَدْرُ وسًا،

َ وَحَقَائِقَ ثَابِتَةً لَهَا أَثَرُ هَا الْبَارِزُ فِي نَهْضَةِ الْكِيمْيَاءِ **إِضْاءَةٌ** الْكِيمْيَاءِ **إِضْاءَةٌ** وَالصِّنَاعَةِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ.

> يَقُولُ (لُوكْلِيرْك) فِي كِتَابِهِ (تَارِيخُ الطِّبِّ الْعَرَبِيِّ): (إِنَّ جَابِرًا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ فِي القُرُونِ الوُسْطَى، وَأَعْظَم عُلَمَاءِ عَصْرهِ)، وَقَدْ وَضَعَ جَابِرٌ بنُ حَيَّانَ أُصُولَ التَّجَارِبِ العِلْمِيَّةِ، فَدَعَا إِلَى تَحْدِيدِ الغَرَضِ مِنَ التَّجْرِبَةِ وَالعَمَلِ عَلَى اتِّبَاع الوَسَائِلِ الخَاصَّةِ بِهَا، وَالابْتِعَادِ مِمَّا هُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ، وَالْعِنَايَةِ الدَّقِيقَةِ بِاخْتِيَارِ الوَقْتِ المُلائِمِ لَهَا، وَيَنْصَحُ القَائِمِينَ

المُسْتَشرِّقُ الفَرنْسِيُّ لُوسِيَان لُوكلِيرك الّذي ألّف كِتَابَ (تَارِيخُ الطِّبِّ العَرَبِيِّ)، تَتبَّعَ فِيهِ الطِّبُّ العَرَبِيُّ مِنِ العَصرِ الجَاهِليِّ إلَى أوائلِ النَّهْضيةِ الْحَدِيثَةِ، ونَشَرَهُ فِي بَارِيسَ عَام ١٨٧٦م.

بِهَا بِأَنْ يَكُونُوا صَابِرِينَ وَمُثَابِرِينَ وَصَامِتِينَ وَمُتَحَفِّظِينَ، لاَ يَغْتَرُّونَ بِظُوَاهِر الأَشْيَاءِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي فِي كَثِيرِ مِنَ الأَحْيَانِ إِلَى فَشَلِ التَّجْرِبَةِ.

وَجَابِرٌ بِنُ حَيَّانَ وَاحِدٌ مِنْ أَبْرَزِ الْمُكْتَشِفِينَ فِي عِلْمِ الْكِيمْيَاءِ، فَلَهُ اكْتِشَافَاتُ لا يَكَادُ

يَسْتَقْصِيهَا مَنْ يَتَتَبَّعُ نَشَاطَهُ، فَقَدْ كَشَفَ أَنَّ مُرَكَّبَاتِ النُّحَاسِ تُكْسِبُ غَيْرَهَا لَوْنًا أَزْرَقَ، وَاسْتَنْبَطَ طَرَائِقَ عِلْمِيَّةً لِتَحْضِيرِ الفُولَاذِ وَتَنْقِيَةِ المَعَادِنِ، وَصَبْغ الجُلُودِ وَالشَّعْرِ، وَتَوَصَّلَ إِلَى نَوْع مِنَ الطِّلاَءِ يَقِي الثِّيَابَ البَلْلَ، وَيَحْمِي الحَدِيدَ مِنَ

إضّاءَةٌ

مَارسَلان بَرتَلُو عَالِمُ كِيمياءَ فَرنْسِيّ لَهُ كِتَابٌ (كِيميَاءُ

الصَّدَأِ، وَقَد تَوَصَّلَ إِلَى نَوْعِ مِنَ الْوَرَقِ غِيْرِ قَابِلِ لِلاَحْتِرَاق، وَاهْتَدَى إِلَى أَنَّ الشَّبَّ يُسَاعِدُ عَلَى تَثْبِيتِ الأَلْوَانِ فِي الصِّبَاغَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الابْتِكَارَاتِ الَّتِي هَيَّأَتْ لَهُ زَعَامَةً عِلْمِيَّةً فِي عَصْرِهِ، وَمَكَانَةً عَالَمِيَّةً اعْتَزَّ بِهَا الغَرْبِيُّونَ كَمَا القُرُونِ الوسْطَى)، تُوفِي عَام اعْتَزَّ بِهَا الشَّرْقِيُّونَ، فَكَانَتْ كُتُبُهُ تُدَرَّسُ فِي ١٩٠٧م. جَامِعَاتِ أُورُبَّا حَتَّى عَهْدٍ قَرِيبٍ، وَفِيهِ يَقُولُ

(بَرْتلُّو): (إِنَّ لِجَابِرِ بنِ حَيَّانَ فِي الكِيمْيَاءِ مَا لِأَرِسْطُو فِي المَنْطِقِ).

تُؤفِّيَ جَابِرٌ بنُ حَيَّانَ فِي الكُوفَةِ عَامَ ١٩٧هـ، عَنْ عُمر يُنَاهِزُ التِّسْعِينَ سَنَةً، وَقَدْ تَرَكَ هَذَا العَالِمُ الجَلِيلُ مِنَ المُؤَلَّفَاتِ مَا يُقَارِبُ المِئتَيْنِ وَعِشْرِينَ مُؤلَّفًا ضَاعَ أَكْثَرُهَا.

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

تَرِعــرَعَ: نَشَأَ.

نَبَغَ: تَفُوقَ وَأَجادَ.

غُلَّةَ نفسه: عَطْشَهُ

يُناهِزُ: يُقاربُ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لإيجَادِ مَعَانِي المُفْرَدَاتِ الآتِيَةِ:

(اسْتَحْكَمَتْ، اسْتَحْصَدَتْ، تَجْلِيَةِ، الطِّلاءِ)

#### نَشَاط ١

كَيْفَ يُمْكِنُكَ الرَّبْطُ بَيْنَ الصَّيْدَلَةِ وَعِلْمِ الكِيمْيَاءِ؟ اسْتَعِن بِمُدَرِّسِ مَادَةِ العُلُومِ.

#### نَشَاط ٢

يَقُولُ (لُوكلِيرَك) فِي كِتَابِهِ (تَارِيخُ الطِّبِّ الْعَرَبِيِّ): (إنَّ جَابِرًا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْعُلَماءِ فِي القُرُونِ الوسْطَى، وأعْظَمِ عُلَماءِ عَصْرِهِ)،بِمَ تُوحِي هَذِهِ العِبَارَةُ؟

#### نَشَاط ٣

وَرَدَ اسْمُ أُرِسْطُو في أَثْنَاءَ المَوضُوع، فَهَل تَعْرِفُ شَيْئًا عَنْهُ؟ اسْتَعِنْ بِالمَكْتَبَةِ المَدْرَسِيَّةِ أَو بشَبَكَةِ المَعْلُومَاتِ الدَّوْليَّةِ.

# نَشْنَاطُ الفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

(لَوْ لَمْ يَظْهَرِ العَرَبُ عَلَى مَسْرَحِ الأَحْدَاثِ لَتَأَخَّرَتِ النَّهْضَةُ الأُورُوبِيَّةُ عِدَّةَ قُرُونٍ أُخْرَى، وَهُوَ مَا يَجْعَلُ الحَضَارَةَ العَرَبِيَّةَ الإسْلامِيَّةَ تَتَسِمُ بِأَنَّهَا عَالَمِيَّةُ الْوُرونِ أُخْرَى، وَهُو مَا يَجْعَلُ الحَضَارَةَ العَربِيَّةَ الإسْلامِيَّةَ تَتَسِمُ بِأَنَّهَا عَالَمِيَّةُ الطَّابِع، جَوْهَرُهَا النَّقَاءُ وَالتَّسَامُحُ) الأَدَاءِ وَالرِسَالَةِ، إِنْسَانِيَّةُ الطَّابِع، جَوْهَرُهَا النَّقَاءُ وَالتَّسَامُحُ) اعقِدْ حَلْقَةً حِوَارِيَّةً مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ تُنَاقَشُ فِيهَا هَذِهِ العِبَارَةُ، وَسَجِّلْ اعقِدْ حَلْقَةً حِوَارِيَّةً مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ تُنَاقَشُ فِيهَا هَذِهِ العِبَارَةُ، وَسَجِّلْ نَتَاقِبُ العَيْفَى.

# التَّمْرِينَاتُ

- ١. تَلَقَّى جَابِرُ بنُ حَيَّانَ عُلُومَهُ من مَصْدَرَينِ، مَا هَذَانِ الْمَصْدَرَانِ؟
- ٢. هَل تَعْرِفُ المَقْصُودَ بـ (عِلْمِ المَوَازِينِ) فِي عِلْمِ الكِيمْيَاءِ الحَدِيثِ؟
- ٣. مَا مَعْنَى القَولِ (إِنَّ لِجَابِرِ بنِ حَيَّانَ فِي الكِيمْيَاءِ مَا لِأَرِسْطُو فِي المَنْطِقِ)؟
- ٤. هَلْ تَعْرِفُ عَالِمًا آخَرَ مِنَ عُلَمَاءِ العَرَبِ كَانَ لَهُ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي بِنَاءِ الحَضَارَةِ العَالَمِيَّة؟
  - ٥. عَيّنِ المُثَنى الوَاردَ فِي النّصِّ وَبَيّنْ عَلاَمَةَ إعْرابِهِ.

# الدَّرْسُ الثَّانِي

# قَوَاعدُ اللَّغَة العَرَبيَّة

# جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ وَالمُلْحَقُ بِهِ

مِنَ الكَلِمَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ: (المُؤَرِّخُونَ، الشَّرْقِيُّونَ، العَبَّاسِيِّينَ، المُتَخَصِّدِينَ، القَائِمِينَ، مُثَابِرينَ، صَامِتِينَ، المُكْتَشِفِينَ)، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى الجَمع المُذَكَّر، فَكُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا لَهَا مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهَا، وَهِيَ: (المُؤَرِّخُ،الشَّرْقِيُّ، العَبَّاسِيّ، المُتَخَصِّص، القَائِم، مُثَابِر، صَامِت، المُكْتَشِف)، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى الجَمْع بِزيادةِ وَاو وَنُون مَفْتَوحَةٍ، أَوْ يَاءِ وَنُون مَفْتَوحَةٍ، وَلَمْ تُؤَثِّرْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي شَكْلِ مُفْرَدِهَا، بَلْ بَقِيَ سَالِمًا مِنَ التَّغْييرِ، لِذَا يُسَمَّى هَذَا الجَمْعُ جَمْعَ المُذَكَّرِ السَّالِمَ،و يُعْرَبُ جَمْعُ المُذَكَّر السَّالِمُ بالحُرُوفِ، فَتَكُونُ (الوَاوُ) عَلامَةَ رَفْعِهِ، و (اليَاءُ) عَلاَمَةَ نَصْبهِ وَجَرِّهِ، فَ (المُؤرِّخُونَ) فَاعِلُ مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الوَاوُ، و (القَائِمِينَ) مَفْعُولٌ بهِ مَنْصُوبٌ وَعَلامَةُ نَصْبِهِ الياءُ، و(العَبَّاسِيِّينَ) اسْمٌ مَجْرُورٌ بِالإِضَافَةِ وَعَلامَةُ جَرِّهِ اليَاءُ أَمَّا الأَسْمَاءُ الَّتِي تُجْمَعُ بِهَذَا الجَمْعِ فَهِيَ أَسْمَاءُ العَلَمِ للمُذَكَّرِ العَاقِلِ، وَصِفَاتُ المُذَكَّر العَاقِلِ، وَلاَ يُجْمَعُ كَلُّ مِنْهُمَا إلاَّ بشُرُوطِ، فَإِنْ كَانَ الاسْمُ المُرَادُ جَمْعُهُ اسْمَ عَلَمِ لِمُذَكَّر عَاقِلِ اشْتُرطَ فِيهِ مَا يَأْتِي:

تَۮۡكَرْ

العَلَمُ المُركَّبُ تَرْكِيبًا إسْنَادِيًّا

هُوَ الَّذِي يَكُونُ جُمْلَةً مِنَ الفِعْلِ

والفَاعِلِ أو غيره، مِثْلُ: جَادَ

الحَقُّ، وَجَادَ المَوْلَى

١. أَنْ يَكُونَ عَلَمًا لِمُذَكَّر عَاقِل، فَإِنْ كَانَ عَلَمًا لِحَيْوانِ مِثْلُ: (حِصَانٌ، وَأَسَدٌ)، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ جَمْعَ تَكْسِير، فَنَقُولُ: (أَحْصِنَةُ، وَأُسُودُ).

إِسْنَادِيًّا مِثْلُ: (جَادَ الْمَوْلَى)، فَالْمُرَكَّبُ تَرْكِيبًا

٢. أَلَّا يَكُونَ مُرَكَّبًا تَرْكِيبًا مَزْجيًّا، مِثْلُ: (سِيبَوَيْه، وَمَعْدِي كُرب)، وَلا مُرَكَّبًا تَرْكِيبًا

مَزْجِيًّا أو إسْنَادِيًّا يَدُلُّ عَلَى جَمْعِهِمَا بِاسْتِعْمَال لَفْظَةِ (ذَوُو) فِي الرَّفْع، و (ذَوي) فى النَّصْبِ والجَرِّ، مِثْلُ: ذَوُو سِيبَوَيْه قَادِمُونَ، وَإِنَّ ذَوِي سِيبَوَيْه قَادِمُونَ، وذَوُو جَادَ المَوْلَى قَادِمُونَ، وإنَّ ذَوي جَادَ المَوْلَى قَادِمُونَ. أَمَّا المُركَّبُ تَرْكِيبًا إِضَافِيًّا فَيُجْمَعُ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا أو جَمْعَ تَكْسِيرٍ، مِثْلُ: أَقْبَلَ عَبِيدُ اللهِ أو أَقْبَلَ عَبدُو اللهِ، وَرَأَيْتُ عَبِيدَ اللهِ.

٣. أَلَّا يَكُونَ الْعَلَمُ مَخْتُومًا بِالتَّاءِ، مِثْلُ: (حَمْزَةُ، وحُذَيْفَةُ) الْأَنَّ هَذِهِ الأَسْمَاءَ تُجْمَعُ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا، مِثْلُ: أَقْبُلَ الحَمزَاتُ، وأَكْرَمْتُ الحَمزَاتِ.

وَمِثَالُ جَمْعِ الْاسْمِ العَلَمِ المُسْتَوْفِي لِلشُّرُوطِ، قَولُكَ: الزَّيْدُونَ قَادِمُونَ، وَإِنَّ الزَّيْدِينَ قَادِمُونَ، وَوَثِقْتُ بِالزَّيْدِينَ، وَهُوَ جَمْعُ (زَيْدٍ)، وَأَمَّا شُرُوطُ الصِّفَةِ الَّتِي تُجْمَعُ جَمْعَ مُذَكِّر سَالِمًا فَهِيَ:

١. أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِمُذَكَّرِ عَاقِلٍ كَجَمِيعِ الصِّفَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ عَلَى صِيغَةِ جَمْعِ المُذَكِّرِ السَّالِمِ، فَإِنْ كَانَتِ الصِّفَةُ لِمُذَكَّرِ غَيْرٍ عَاقِلٍ، فَإِنَّهَا تُجْمَعُ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا، أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرِ، مِثْلُ: شَاهِقِ (لِلجَبَلِ)، وسَابِقِ (لِلْفَرَسِ)، فَجَمْعُهَا: شَاهِقَاتُ و شُوَ اهِقُ، و سَابِقَاتُ و سَو ابِقُ.

٢. أَلَّا تَكُونَ الصِّفَةُ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَلَ) لِلمُذَكَّرِ، وَمُؤَنَّتُهُ (فَعْلاء)، مِثْلُ: أَخْضَر،

وأَشْقَر، وَلاَ عَلَى وَزْنِ (فَعْلَانَ) الَّذِي مُؤَنَّتُهُ

(فَعْلَى)، مِثْلُ: عَطْشَانُ، غَضْبَانُ؛ فَإِنَّهَا الصِّفَاتُ الَّتِي عَلَى وَزْن تُجْمَعُ جَمْعَ تَكْسِيرِ، فَنَقُولُ: خُصْر، وشُقْر، (أَفْعَل - فَعْلَاء) هِيَ الصِّفَاتُ عَطَاشَى، غَضَابَى الدَّالَّةُ عَلَى اللَّوْن، مِثْلُ: (أَحْمَر - حَمْرَاء)، أَو الدَّالَّــةُ

٣. أَلَّا تَكُونَ الصِّفَةُ مِمَّا يَسْتَوي فِيهَا المُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، مِثْلُ: جَرِيح وصَبُورٍ؛ فَإِنَّهَا تُجْمَعُ جَمْعَ تَكْسِيرِ، فَنَقُولَ: رِجَالٌ جَرْحَى، وَرِجَالٌ صُبُرٌ وَفِي النَّصِّ وَرَدَتْ أَيْضًا كَلِمَاتُ تَدُلُّ عَلَى صِيغَةِ جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَتُعَامَلُ

مَعَامَلَتَهُ فِي الإعْرَابِ، وَهِيَ (بَنِي أُمَيَّة، التِّسْعِينَ، عِشْرِينَ) وَتُسَمَّى (المُلْحَقَ بِجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ)؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَمًا لِمُذَكَّرِ عَاقِلِ، وَلا صِفَةً لَهُ، وَمِنْهَا: (أُولُو، وَبَنُونَ، وَعَالَمُونَ، وأَهْلُونَ، وأَرضُونَ) وأَلْفَاظُ الْعُقُودِ فِي الأَعْدَادِ مِن (عِشْرِينَ إلَى تِسْعِينَ).

77

فَائدَةٌ

عَلَى العَيْبِ، مِثْلُ: (أَطْرَش

- طَرْشَاء)، أو الدَّالَّـةُ عَلَى

الحِلْيَةِ، مِثْلُ: (أَكْحَل - كَحْلاء).

وَتَمَّةَ شَيْءٌ أَخِيرٌ وَهُوَ أَنَّ جَمْعَ المُذَكَّرِ السَّالِمَ تُحْذَفُ مِنْهُ النُّونُ عِنْدَ الإضافةِ، كَمَا فِي (بَنِي أُمَيَّةَ) الَّتِي أَصْلُهَا: بَنِينَ أُمَيَّةَ، وَلَكِنْ فَائدَةٌ حُذِفَتْ النُّونُ مِنْهَا لِلإِضَافَةِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُنَا: الاسْمُ المُلْحَقُ بِجَمْعِ المُذَكَّر صَانِعُو السَّيَّارَةِ مَاهِرُونَ، وَاحْتَرَمْتُ صَانِعِي

السَّالِمِ (أُولُو) يَكُونُ مَحْذُوفَ النُّون دَائِمًا، لأَنَّهُ يَكُونُ مُضَافًا دَائِمًا.

# خُلاَصَةُ الْقَواعد

السَّبَّارَة

١. جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ اسْمٌ دَالٌ عَلَى الجَمْع بِزِيَادةِ وَاوِ وَنُونِ مَفْتَوحَةٍ، أَوْ يَاءٍ وَنُونِ مَفْتَوحَةٍ، وَتُحْذَفُ هَذِهِ النُّونُ عِنْدَ الإِضَافَةِ. ٢. يُعْرَبُ جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ بِالحُرُوفِ، أَيْ: تَكُونُ (الوَاوُ)عَلاَمَةَ رَفْعِهِ، وتَكُونُ (الياءُ) عَلامَةُ نَصْبِهِ وَجَرِّهِ.

٣. يُجْمَعُ الاسْمُ جَمْعَ مُذَكَّر سَالِمًا إِذَا كَانَ عَلَمًا لِمُذَكَّر عَاقِلِ، غَيْرَ مُرَكَّبٍ تَرْكِيبًا مَنْ جِيًّا، وَلا تَرْكِيبًا إسْنَادِيًّا، ولا يَكُونَ مَخْتُومًا بالثَّاء

٤. تُجْمَعُ الصِّفَةُ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا إِذَا كَانَتْ لِمُذَكَّرِ عَاقِلٍ، وَلَيْسَتْ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَل - فَعْلاء)، وَلا عَلَى وَزْنِ (فَعْلَان - فَعْلَى)، وَلاَ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهَا المُذَكَّرُ وَ الْمُوَ نَّتُثُ

٥. تُلْحَقُ بِجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، وتُعَامَلُ مُعَاملَتَهُ فِي الإعْرَابِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأَلْفَاظِ هِيَ: (أُولُو، وَبَنُونَ، وَعَالَمُونَ، وأَهْلُونَ، وأَرضُونَ)، وأَلْفَاظُ الْعُقُودِ فِي الأَعْدَادِ مِن (عِشْرِينَ إِلَى تِسْعِينَ).

# تَقُويمُ اللِّسكَانُ

(مُعَارِ ضُوالعَمَلِ وَمُؤَيِّدُوه)

(مُعَارضُو وَمُؤَيِّدُو الْعَمَلِ)

- قُلْ: مُعَارضُو الْعَمَلِ وَمُؤَيِّدُوهِ. - وَ لاَتَقُلْ : مُعَارِضُو وَمُؤَيِّدُو الْعَمَلِ.

(تَردَّدَ إلى)

( تَردَّدَعَلَى)

- قُلْ: تَردَّدَ زيدٌ إلى المَكْتَبةِ.

- وَ لاَتَقُلْ: تَردَّد زيدٌ عَلَى المَكْتَبةِ.

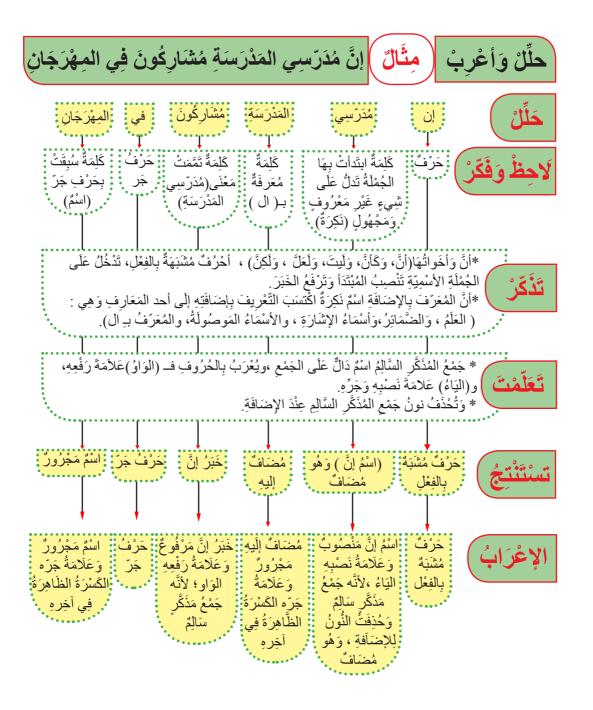

اتَّبعِ الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيتينِ وإعْرَابِهما: (لَيتَ الشَّبَابَ مُبْدِعُونَ)، (اِقْتَدَيْتُ بِصَانِعي المَجْدِ)

# التَّمْرينَاتُ



١. مَا المَقْصُودُ بِجَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ؟ وَمَا عَلامَاتُ إِعْرَابِهِ؟

٢. اعْمَلْ خَريطَةَ مَفَاهِيْمَ تُبَيِّنُ فِيهَا الأَسْمَاءَ والصِّفَاتِ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ تُجْمَعَ جَمْعَ مُذَكّر سَالِمًا.



عَيِّنْ جَمْعَ المُذَكَّرِ السَّالِمَ، واذْكُرْ مُفْرَدَه، وَعَلاَمَةَ إعْرَابِهِ:

١. قَالَ تَعالَى: (لاَيَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنينَ) آل عمر ان /٢٨

أنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لاَ أَتَضَعْضَعُ

٢. قَالَ الشَّاعِرُ: وَتَجَلَّدِي لِلشَّامِتِينَ أُريهُمُ

٣. يُحِبُّ اللهُ الصَّادقِينَ فِي كَلَامِهِم وأَفْعَالِهِم.

٤. يُشاركُ المُسْتَثْمِرُونَ فِي بِنَاءِ البَلَدِ.

٥. يَمِيلُ النَّاسُ إِلَى صَانِعِي المَعْرُوفِ وَيَحْتَر مُونَهُم.

٦. تَكَادُ قَاعَةُ الْمَدْرَسَةِ تَضِيقُ بِالنَّاخِبِينَ.

٧. مُدَّ يَدَ العَونِ لِلمُحتَاجِينَ.



بَيِّنْ سَبَبَ جَمْعِ الكَلِمَاتِ الَّتِي كُتِبَتْ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ فِي الجُمَلِ التَّالِيةِ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالْمًا.

١. الأَهْلُونَ يُوَدِّعُونَ أَبْنَاءَهُمْ.

٢. أَعْرِفُ مُؤَلِّفَى هَذَا الكِتَابِ.

٣. المُجْتَهدُونَ هُم الأَوْفَرُ حَظًّا بالنَّجَاح.

٤. اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِينَ.

٥. يَنْشُرُ الصَّحَفِيُّونَ أَخَبَارَ العَالَمِ.

٦. كَافَأَ المُدِيرُ الأَحْمَدينَ الْفَائِزينَ فِي السِّبَاقِ.

رَتِّبِ الجُمَلَ التَّالِيةَ لِتَحصلَ عَلَى قِطْعَةٍ نَثْرِيَّةٍ اثُمَّ عَيِّنْ جَمْعَ المُذَكَّرِ السَّالِمَ والمُلْحَقَ بِه، وَصنَفْهُ بِحَسَبِ النَّوْعِ.

١. بَعْدَ أَنْ أَفَاءَ اللهُ .

٢. فَهَيَّأَ اللهُ لَهُم سَفِينَةً عَبَرَتْ بِهِم البَحْرَ إِلَى الحَبَشَةِ.

٣. وَكَانُوا يَطْوُونَ الأَرْضِينَ.

٤. وَأَكْثَرُ المُؤَرِّخِينَ يُرَجِّحُونَ أَنَّ عَدَدَ هَوُلاءِ المُهَاجِرِينَ.

٥. خَرَجَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ سِرًّا مُهَاجِرِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ.

٦. حَتَّى وَصَلُوا إِلَى البَحْرِ.

٧. كانَ اثْنَيْنِ وَتُمَانِينَ مُهَاجِرًا.

٨. وَقَدْ بَقُوا فِيهَا حَتَى أَذِنَ لَهُم الرَّسُولُ (ص) بِالْعَوْدَةِ.

٩. بِنُورِ الإِسْلامِ عَلَى العَالَمِينَ.

| جَمْعِ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ أَو مُلْحَقٍ بِه وَاضِعًا إِيَّاهُ فِي الْفَرَاغِ: | أَجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ التَّالِيةِ بِدَ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| في الصَّفِّ رَحْلَةً.                                                       | ١. كُمْ رَحْلَةً في الصَّفِّ؟             |
| : نُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعيسَى، وَمُحَمَّدٍ (عَلَيْهِم          | ٢. مَا يُطْلَقُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ       |
| سْم الْعَزْمِ.                                                              | السَّلامُ)؟ يُطْلَقُ عَلَيْهِم اس         |
| نَ الْسَّائِحِينَ؟ نُسَمِّيهُم                                              | ٣. مَا نُسَمِّي الَّذينَ يُرْ شِدُور      |
| جَمْعُ (زَيْدٍ)                                                             | ٤. مَا جَمْعُ (زَيْدٍ)؟                   |
| جَمْعُ (زَيْدٍ)<br>صِدُ الزَّرْعَ؟ يَرْرَعُونَ الأَرْضَ وَيَحْصِدُونَ صِدُ  | ٥ ِ مَنْ يَزْرَعُ الأَرْضَ وَيَدْ         |
|                                                                             | الزّرْعَ.                                 |



حَلِّكُ ثُمَّ أَعْرِبِ الكَلِمَاتِ المَكْتَوبَةَ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ:

١. قَالَ تَعَالَى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَى) التوبة / ١١٣

٢. يُكَلِّمُ الطَّيَّارُونَ مُوَظَّفِي بُرْجِ المُرَاقَبَةِ فِي المَطَارِ.



عُدْ إِلَى تَقْوِيمِ اللِّسَانِ وَصَحِّحِ العِبَارَةَ الْآتِيَةَ: (كَانَ لِنَاسِخِي وَمُتَرْجِمِي الكُتُبِ أَهَمِّيَّةٌ كَبِيرَةٌ فِي دُورِ الكُتُبِ)



## الدَّرْسُ الثَّالِثُ

#### الإملاء والخطُّ

#### ر الضَّادُ و الظَّاءُ

إِذَا عُدْتَ إِلَى النَّصِّ وَقَرَأْتَهُ فَسَتُلاحِظُ أَنَّ فِيهِ مَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ الْكَلِمَاتِ قَدْ وَرَدَ فِيهَا حَرْفُ (ض - الضَّادِ)، والمَجْمُوعَةُ التَّانِيةُ وَرَدَ فِيهَا حَرْفُ (ض - الضَّادِ)، والمَجْمُوعَةُ التَّانِيةُ وَرَدَ فِيهَا حَرْفُ (ظ - الظَّاءِ)، وتُلاحِظُ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَ الْحَرْفَيْنِ مِنْ حَيْثُ رَسُمُ كُلِّ مِنْهُمَا، كَمَا أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا فِي النَّطْقِ بِهِمَا، وعَلَى الرُّعْمِ مِنْ ذَلِكَ فَهُنَاكَ صَعُوبَةٌ فِي التَّقْرِيقِ بَيْنَهُمَا، مِمَّا يُؤدِّي إلى الخَلْطِ بَيْنَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ، وَلِتَجَنُّبِ صَعُوبَةٌ فِي التَقْرِيقِ بَيْنَهُمَا، مِمَّا يُؤدِّي إلى الخَلْطِ بَيْنَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ، وَلِتَجَنُّبِ صَعُوبَةٌ فِي التَقْرِيقِ بَيْنَهُمَا لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النُّطْقِ السَّلِيمِ لِكُلِّ مِنْهُمَا،فَحَرْفُ الضَّادِ يَخْرُجُ هَذَا الخَلْطِ بَيْنَهُمَا لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النُّطْقِ السَّلِيمِ لِكُلِّ مِنْهُمَا،فَحَرْفُ الضَّادِ يَخْرُبُ وَلِللَّامِ اللَّهُ مِنْ الْحَدْمُ وَعَةِ النُّطْقِ السَّلِيمِ لِكُلِّ مِنْهُمَا،فَحَرْفُ الضَّادِ يَخْرُبُ أَلَى النَّالِيمِ الْكُلِّ مِنْهُمَا،فَحَرْفُ الضَّادِ يَخْرُبُ أَلَا الْحَلْمِ بَيْنَهُمَا لاَ بُدَّ مِنْ مُقَدِّمَةِ اللَّسَانِ مِمَّا يَلِي الأَولَى،الَّتِي هِيَ: (الْضَمَّ مَوْمِ فَو السَّلِيمِ الْمَلْوَ مِنْ مُقَدِّمَةِ اللَّسَانِ، مَعَ أَطْرَافِ الثَّذَيَةِ النَّانِيَةِ، وَهِيَ: (الْمَهُرُ مَنْ مُقَلِينًا وَرَدَ فِي كَلِمَاتِ الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ: (ظَهَرَتْ، النَّظَرِيَّةُ النَّعْرَبُ مُنَ مُقَطِّينَ).

أ/ الإملاءُ

وَمَتَى مَا أَمْكَنَنَا ضَبْطُ النُّطْقِ بِهَما أَمْكَنَنَا التَّمْيِيِزُ، وَمِنْ ثَمَّ أَمْكَنَ رَسْمُهُمَا رَسْمًا صَحِيحًا خَالِيًا مِنْ الخَلْطِ بَيْنَهُمَا.

وَفِيمَا يَأْتِي مَجْمُوعَةٌ مِنَ الكَلِمَاتِ الشَّائِعَةِ الَّتِي تُكْتَبُ بـ (الضَّادِ) الَّتِي تُشْبِهُ (الصَّادَ)، وَ مَجْمُوعَةٌ أُخْرَى مِنَ الكَلِمَاتِ الشَّائِعَةِ الَّتِي تُكْتَبُ بـ (الظَّاءِ) واللَّتِي تُشْبِهُ (الطَّاءَ)، وَذَلِكَ إِتْمَامًا لِلفَائِدَةِ:

الْمَجْمُوعَةُ الأُولَى: (أَيْضًا، بِضْع، الْبَغْضَاءُ، أَجْهَضَ، تَحْرِيضٌ، مَحْضَرٌ، حَضِيضٌ، خُضُوعٌ، تَخْوِيضٌ، رَضَخَ، مَضْبُوطَةٌ، ضَجَرٌ، ضَخْمٌ، مُضَرَّجٌ، خَضِيضٌ، خُضُوعٌ، تَخْوِيضٌ، وَمَيْكُ، عَضَّ، غَضَّ، اسْتَقَاضَ، تَغْوِيضٌ، فَاضَ، انْقَبَاضٌ، اقْتِرَاضٌ، مَحْضٌ، مَضَغَ، نَضُجَ، نَقَضَ، نَفَضَ، هَضَمَ، وَمِيضٌ)ومَا بُشْتَقُ مِنْهَا

المَجْمُوعَةُ الثَّانِيةُ: (بَاهِظٌ،جَاحِظ،الحَظْوَةُ،المَحْظُورُ،حَظَّ،حَفِظَ،الحَفِيظةُ ، الظَّرْفُ، الظُّفْرِ ، الكاظم ، الظبي ، الظُّلْمْ ، الظَّلام ، العظيم ، النَّظَافِة ، الظِّل، الحنظل، الظَّفرُ، الظَّمَأُ، الظُّهْرُ، الغلْظَةُ، الغَيْظُ، الفَظَاظَةُ، اللَّحْظَةُ، اللَّفْظُ، النَّظْرُ، النظمُ، المُوَاظَبَةُ، الوظِيفَةُ، الوَعْظُ، اليَقْظِةُ، اسْتَيْقَظَ) ومَا يُشْتقُ مِنْهَا مِثْل: حَفِظَ، يَحفظُ، حَافِظٌ، مَحْفُوظٌ، مِحْفَظَةٌ.

#### القَاعدَةُ:

١-الضَّادُ وَالظَّاءُ حَرْفَان مُخْتَلِفَان مِنْ حُرُوْفِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ.

٢- يَخْتَلِفُ هَذَانِ الْحَرْفَانِ مِنْ حَيْثُ الْمُخْرَجُ وَالرَّسْمُ. فَحَرْفُ الضَّادِ يَخْرُجُ عِنْدَ النُّطْق بِهِ مِن إِحْدَى حَافَتَى اللِّسَان مِمَّا يَلِي الأَصْرَ اسَ، وَيُرْسَمُ شَبِيهًا بِحَرْفِ (الصَّادِ)، أَمَّا حَرْفُ الظَّاءِ فَيَخْرُجُ مِنْ مُقَدِّمَةِ اللِّسَانِ، مَعَ أَطْرَافِ الثَّنَايَا العُلْيَا قُرْبَ اللِّنَّةِ، وَيُرْسَمُ شَبِيهًا بِحَرْفِ (الطَّاءِ).

## التَّمْرِينَاتُ



لِمَاذَا نَقُولُ: الضَّادُ أُخْتُ الصَّادِ، والظَّاءُ أُخْتُ الطَّاءِ؟ وَمَا الفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي النُّطْقِ؟



اسْتَخْرِجْ مِمَّا يَأْتِي الكَلِمَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ ضَادًا أَو ظَاءً، وَصَنِّفْهَا عَلَى وَفْق ذَلِكَ: ١. قَالَ تَعَالَى: ( رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) محمد / ٢٠

٢ قَالَ الشَّاعرُ:

مَا ضَنَّ بِالدَّمْعِ يَوْمَ الْبَيْنِ فِيكَ فَهَلْ إِنْ ظَنَّ مِنْكَ لَهُ وَصْلاً تُحَقَّفُه

٣. الكِتَابُ ظَرْفُ ضُمِّنَ ظَرْفًا تُفْضِي إلَيْهِ بِمَا فِي نَفْسِكَ فَتَظْفَرُ مِنْهُ بِالسَّعَادَةِ.

٤. مُرَاعَاةُ النِّظَامِ والمُوَاظَبَةُ فَرْضَان عَلَى كُلِّ طَالِبِ يَبْغِي النَّجَاحَ.

٥. مِنَ الظُّلْمِ بَغْيُ القَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

٣

اخْتَرِ الحَرْفَ المُنَاسِبَ مِنْ بَيْنِ القَوْسَيْنِ، وأَعِدْ كِتَابَةَ الكَلِمَة: مَ فُ رُ و (ضَ - ظَ) ةُ ، الْ وَ (ضِ - ظِ) ي فَ ةُ ، الْ لَ حُ (ظَ - ضَ) ةُ ، أَ (ظْ - ضُ) لَ ا عُ ، ا سْ تَ فَ ا (ظَ - ضَ) اللَ تَ حُ (ظَ - ضَ) أَ ، أَ (ظْ - ضُ ) لَ ا عُ ، ا سْ تَ فَ ا (ظَ - ضَ )

٤

اقْرَأ الجُمَلَ التَّالِيةَ ثُمَّ بَيِّنِ الفَرْقَ فِي نُطْقِ (ظ، ض) فِي الكَلِمَاتِ الوارِدِ فِيهَا:

١. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

٢. ضَلَّ السَّائِحُ طَرِيقَهُ فَـظَلَّ وَاقِفًا يَتَلَفَّتُ.

٣. تِلْكَ شَجَرَةٌ نَضِرَةٌ لَيْسَ لَهَا نَظِير بَيْنَ الأَشْجَارِ.

٤. ضَفَرَتِ البِنْتُ شَعْرَهَا فَظَفَرَتْ بِهدِيَّةٍ مِنْ أُمِّهَا.

٥. الحَظِيظُ المَحْظُوظُ، والحَضِيضُ مُنْخَفَضُ الجَبَلِ.



### النَّصُّ التَقْويمِي

#### خَزَائِنُ الكُتُبِ في التُراث

أُوَّلُ خَزَائِنِ الكُثُبِ الَّتِي ظَهَرِتْ فِي الإسْلَامِ كَانَتْ خِزَانَةَ بَيْتِ الحِكْمَةِ فِي بَغْدَادَ والَّتِي حَازَتْ لَقَبَ (أَوَّل جَامِعَةٍ فِي التَّارِيخ) وَأَحْدَثَتْ فِي حِينِهَا تَقَدُّمًا كَبِيرًا فِي التَّرْجَمَةِ، فَتُرْجِمَتْ فِيهَا مِنَ اللَّاتِينِيَّةِ وَالسِّرْيَانِيَّةِ كُتُبُ الطِّبِّ وَالكِيمْيَاءِ وَالنُّجُومِ وَغَيْرِهَا وَكَانَتِ العِنَايَةُ بِدُورِ الكُتُبِ كَبِيرَةً، وَالرَّغْبَةُ فِي التَّمْكِين لَهَا، وَسَدَّ الْحَاجَةِ مِنْهَا مَوْفُورَةً، فَدُورُ الْكُتُبِ الْعَامَّةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا النَّاسُ كَانَتْ تُقَامُ عَلَى طِرَازِ مُعَيَّنِ يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَيَفِي عَنْ السُّوَالِ عَنْهَا، فَكَانَتْ تَتَأَلَّفُ مِنْ حُجُرَاتِ مُتَعَدِّدَة وَمُخْتَلِفَة، وَتُفْرَشُ الحُصُرُ وَالبُسُطُ عَلَى أَرْضِيَّتِهَا، وَتَتَدَلَّى السَّتَائِرُ عَلَى نَوَافِذِهَا وَأَبْوَابِهَا، وَتُنَبَّتُ عَلَى جُدْرَانِهَا رُفُوفٌ مِنَ الْخَشَبِ تُنَضَّدُ عَلَيْهَا الْكُتُبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض أَوْ تُرَتَّبُ عَلَيْهَا الْكُتُبُ وَاقِفَةً عَلَى شَكْلِ صُفُوفٍ مُتَرَاصَّةٍ يَنْقَسِمُ النَّشَاطُ فِي دُورِ الكُتُبِ عَلَى هَذِهِ الحُجُرَاتِ، فَبَعْضُهَا يَكُونُ لِلنَّسْخ، وَالآخَرُ يَكُونُ لِلمُطَالَعَةِ الحُرَّةِ وَالرَّاحَةِ، وَقِسْمٌ يَكُونُ لِلدَّرْسِ وَالمُنَاقَشَةِ، وَرُبَّمَا اشْتَمَلَتْ بَعْض دُورِ الكُتُبِ عَلَى حُجُرَاتٍ لِلمُوسِيقَى، يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا الدَّارِسُونَ وَالرُّوَّادُ لِلتَّرْفِيهِ وَاسْتِعَادَةِ النَّشَاطِ كُلَّمَا أَعْيَاهُم الكَدُّ، أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِم السَّأَمُ وَالضَّجَرُ وَكَانَتِ الأَعْمَالُ فِي دُورِ الكُتُبِ تَتَوَلَّاهَا طَائِفَةٌ مِنَ المَوَظَّفِينَ، وَهُم: الخَازِنُ، وَالمُتَرْجِمُونَ، وَالنَّسَّاخُونَ، وَالمُنَاولُونَ، فَأَمَّا الخَازِنُ، أَوْ أَمِينُ المَكْتَبَةِ كَمَا يُسَمَّى فِي الوَقْتِ الحَاضِر، فَكَانَ يُوكَلُ إِلَيْهِ الإِشْرَافُ عَلَى أَعْمَالِ المَكْتَبَةِ الفَنِّيةِ وَالإدَارِيَّةِ جَمِيعًا، وَيَجْلِبُ إِلَيْهَا الكُثُبَ مِنَ المَكْتَبَاتِ الخَاصَّةِ أَوْ مِنَ الدُّولِ أَو المُدُنِ المُجَاورَةِ، وَيُتَابِعُ فَهَارِسَهَا، وَيُيَسِّرُ لِرُوَّادِهَا وَالدَّارِسِينَ أَسْبَابَ المُرَاجَعَةِ وَالاطِّلاَع، لِذَلِكَ كَانَ الْخَازِنُ يُخْتَارُ مِنَ الأُدَبَاءِ وَأَصْحَابِ الْمَعْرِفَةِ بِشُؤُونِ الْكُتُبِ وَالْفُنُونِ، وَالْقَدر بَيْنَ الْعُلْمَاءِ وَالْمُثَقَّفِينَ، كَسَهْلِ بنِ هَارُونِ خَازِنِ بَيْتِ الْحِكْمَةِ فِي بَغْدَادَ، الَّذِي كَانَ فَيْلَسُوفًا وَمُتَرْجِمًا وَأَدِيبًا وَشَاعِرًا.

وَأَمَّا المُتَرْجِمُونَ فَكَانُوا يَنْقُلُونَ إِلَى العَرَبِيَّةِ ذَخَائِرَ العُلُومِ الَّتِي خَلَّفَتْهَا ِ حَضَارَ اتُ الأَقْدَمِينَ مَنَ البَابِلِيِّينَ وَالأَشُورِيِّينَ وَالمِصْرِيِّينَ وَالفُرْسِ وَالنُونَانِيِّينَ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءً جَزِيلاً، حَتَّى بَلَغَ فِي زَمَنهِمْ أَنَّ المُتَرْجِمَ كَانَ يَأْخُذُ أَجْرَ تَرْجَمَةِ الكِتَابِ بِقَدْر وَزْنِهِ ذَهَبًا.

وَأَمَّا النَّسَّاخُونَ فَكَانَ عَمَلُهُم فِي دُورِ الكُتُبِ وَخَزَ ائِنِهَا مِثْلَمَا تَعْمَلُ اليَوْمَ دُورُ الطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، إِذْ لَمْ تَكُنِ المَطَابِعُ قَدْ أُخْتُرِ عَتْ بَعْدُ، فَكَانَتِ الكُتُبُ الجَدِيدَةُ تُنْقَلُ الطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، إِذْ لَمْ تَكُنِ المَطَابِعُ قَدْ أُخْتُرِ عَتْ بَعْدُ، فَكَانَتِ الكُتُبُ الجَدِيدَةُ تُنْقَلُ إِلَى النَّسَّاخِينَ فِي دُورِ الكُتُبِ، أَوْ يُنْقَلُونَ هُم إِلَيْهَا لِيَكْتُبُوا نُسَخًا مِنْهَا، لِيُحْتَفَظَ بِهَا إِلَى النَّسَّاخِينَ فِي دُورِ الكُتُبِ، وَكَانَ النَّسَّاخُونَ يُخْتَارُونَ عَادَةً مِمَّنْ يَمْتَلِكُونَ مَعْرِفَةً بِالخُطُوطِ فِي خَزَائِنِ الكُتُبِ، وَكَانَ النَّسَّاخُونَ يُخْتَارُونَ عَادَةً مِمَّنْ يَمْتَلِكُونَ مَعْرِفَةً بِالخُطُوطِ وَالْكِتَابَةِ، وَالْكَتُبِ وَالْكِتَابَةِ، وَالْكَتَابَةِ، وَكَانُ النَّسْخِ وَالْكِتَابَةِ، وَكَانُوا قَلَّمَا تَخْلُو مِنْهُم دَارٌ مِنْ دُورِ الكُتُبِ.

أَمَّا المُنَاوِلُونَ فَكَانَ عَمَلُهُم أَنْ يُرْشِدُوا القُرَّاءَ إِلَى مَواضِعِ الكُتُبِ عَلَى الرُّفُوفِ، أَوْ يَنْقُلُوهَا مِنْ أَمَاكِنِهَا إِلَى حَيْثُ يَطْلِبُونَهَا، وَكَانَ هَوُلَاءِ المُنَاوِلُون الرُّفُوفِ، أَوْ يَنْقُلُوهَا مِنْ أَمَاكِنِهَا إِلَى حَيْثُ يَطْلِبُونَهَا، وَكَانَ هَوُلَاءِ المُنَاوِلُون يَعْمَلُونَ فِي دورِ الكُتُبِ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ عَلَى السَّوَاءِ.

وَكَانَ لِدُورِ الكُثُبِ المَعْرُوفَةِ وَذَاتُ الشَّأْنِ فَهَارِسُ دَقِيقَةٌ وَمُنَظَّمَةٌ، تُبَيِّنُ لِلقُرَّاءِ وَالدَّارِسِينَ الكُثُبَ الَّتِي فِي هَذِهِ الدُّورِ، وَتُرْشِدُهُم إِلَى الكُثُبِ الَّتِي يُرِيدُونَهَا لِلقُرَّاءِ وَالدَّارِسِينَ الكُثُبِ الكُثُبِ الوَاحِدَةِ أَكْثَرُ مِنْ فِهْرَسٍ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ فَهْرَسٍ، وَبِأَكْثَرَ مِنْ نَوْع.

وَيَحْفَظُ لَنَا التَّارِيخُ أَسْمَاءَ طَائِفَةٍ مِنْ دُورِ الكُثُبِ العَظِيمَةِ الَّتِي كَانَ لَهَا شَأْنٌ عَظِيمٌ، وَأَثَرٌ كَبِيرٌ، وَفَضْلٌ مَذْكُورٌ فِي نَشْرِ الثَّقَافَةِ وَالعُلُومِ، وَخِدْمَةِ العِلْمِ وَالعُلَمَاءِ، وَطِيمٌ، وَأَثَرٌ كَبِيرٌ، وَفَضْلٌ مَذْكُورٌ فِي نَشْرِ الثَّقَافَةِ وَالعُلُومِ، وَخِدْمَةِ العِلْمِ وَالعُلَمَاءِ، وَمِنْ هَذِهِ الدُّورِ بَيْتُ الحِكْمَةِ فِي بَعْدَادَ الَّذِي يُعَدُّ أَشْهَرَهَا، وَمِنْهَا دَارُ الحِكْمَةِ فِي القَاهِرَةِ، وَدَارُ الكُثُبِ فِي قُرْطُبَة.

وَقَدْ بَقِيَتْ مَكْتَبَةُ بَيْتِ الحِكْمَةِ فَي بَغْدَادَ زَمَنًا طَوِيلاً مَحَجَّةً وَمَزَارًا لَلعُلَمَاءِ، وَطُلَّابِ العِلْمِ وَمُرِيدِيهِ؛ حَتَّى دَهَمَ التَّتَارُ بَغْدَادَ وَقَتَلُوا آخر خُلَفَاءِ بَنِي العَبَّاسِ، وَقَضَوْا عَلَى الخِلْفَةِ العَبَّاسِيَّةِ، فَذَهَبَتْ مَكْتَبَةُ بَيْتِ الحِكْمَةِ فِيمَا ذَهَبَ مِنْ مَعَالِمِ الحَضَارَةِ الإِسْلَامِيَّةِ البَاقِيَةِ الذَكْرِ، وَالخَالِدَةِ الأَثْرِ عَلَى مَرِّ الأَيَّامِ.

#### التَّمْر يِنَاتُ



١. تكلُّمْ عَلَى مَكْتَبَةِ بَيْتِ الحِكمَةِ .

٢. كَانَتِ الأَعْمَالُ فِي دُورِ الكُتُبِ تَتَوَلَّاهَا طَائِفَةٌ مِنَ المُوَظَّفِينَ، فَهَل تَعْرِفُهُم؟ ٣. مَا عَمَلُ النَّسَّاخِينَ فِي دُورِ الكُتُبِ؟

٤. كَيْفَ يَسْتَدِلُّ رُوَّادُ المَكْتَبَاتِ عَلَى أَنْوَاعِ الكُتُبِ المَوْجُودَةِ فِي المَكْتَبَةِ؟

٥. اكْتُبْ ثَلاَثَ لأَفِتَاتٍ تُبَيِّنُ فِي الأُولَى أَهَمِّيَّةَ المَكْتَبَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ تَحِثُّ زُمَلاءَكَ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى المَكْتَبَةِ، وفِي الثَّالِثَةِ تُوَضِّحُ صِفَاتِ صَدِيقِ المَكْتَبَةِ.



أ. اسْتَخْرِج الأَسْمَاءَ المَجْمُوعَةَ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالمًا الوَارِدَةَ فِي النَّصِّ، واذْكُرْ مُفْرَ دَاتِهَا، وسَبَبَ جَمْعِهَا بِهَذَا الْجَمْعِ.

ب. وَرَدَ فِي النَّصِّ اسْمٌ مِنَ الأَسْمَاءِ المُلْحَقَةِ بِجَمْع المُذَكَّرِ السَّالِمِ، اسْتَخْرِجْهُ مُبَيِّنًا حَالَتَهُ الإعْرَابِيَّةَ، ثُمَّ أَدْخِلْهُ فِي جُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ مُغَيِّرًا حَالَتَهُ الإعْرَابِيَّةَ.

ج. مَا الفَرْقُ بَيْنَ كُلِّ اسْمَيْنِ تَحْتَهُما خَطٌّ مِنْ حَيْث العَلامَةُ الإعْرَابِيَّةُ؟ ولِمَاذَا؟

١. تُنْقَلُ إِلَى النَّسَّاخِينَ فِي دُورِ الكُتُبِ كَانَ النَّسَّاخُونَ يَمْتَلِكُونَ مَعْرِفَةً بِالخُطُوطِ

٢. يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا الدَّارِسُونَ وَالرُّوَّادُ يُيسِّرُ لِرُوَّادِهَا وَالدَّارِسِينَ أَسْبَابَ المُرَاجَعَةِ

ء. مَا التَّغْيِيرُ الَّذي طَرَأَ عَلَى جَمْع المُذَكَّر السَّالِم فِي العِبَارِةِ التَّاليةِ؟ وَلِمَاذَا؟

(بَقِيَتْ مَكْتَبَةُ بَيْتِ الحِكْمَةِ فَي بَغْدَادَ زَمَنًا طَوِيلاً مَحَجَّةً وَمَزَارًا لَلْعُلَمَاءِ، وَطُلَّابِ العِلْمِ وَمُرِيدِيه).

| المُقَابِلِ لَه: | الفَرَاغِ | هْهُ فِي | التَّاليةِ وَضَ | الأسئلة | عَنْ | لِلجَوَابِ | , بِالنَّصِّ | اسْتَعِنْ | هـ. |
|------------------|-----------|----------|-----------------|---------|------|------------|--------------|-----------|-----|
|                  | <b>1</b>  |          |                 |         | •    |            | ίν .         |           |     |

١. مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى الأَعْمَالَ فِي دُورِ الكُتُبِ؟ كَانَ بَتُوَ لاَّهَا .... كَانُوا بَنْقُلُو نَهَا \_ ٢. مَنْ كَانَ يَنْقُلُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ عُلُومَ الْأَقْدَمِينَ؟

كَانَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. ٣. مَنْ كَانَ يُرْشَدُ القُرَّاءَ إِلَى مَواضِع الكُتُبِ؟



١. اسْتَخْرِجِ الأَسْمَاءَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ وَالَّتِي تَضَمَّنَتْ ضَادًا أَوْ ظَاءً.
 ٢. اسْتَخْرِجِ الأَفَعَالَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ وَالَّتِي تَضَمَّنَتْ ضَادًا أَوْ ظَاءً، ثُمَّ اذْكُرْ لَكُلِّ مِنْهَا فِعْلاً يُنَاظِرُهُ إن وِجد فِي الضَّادِ أَوِ الظَّاءِ.



### إرَادَةُ الحَيَاةِ



### التَّمْهيدُ

الْأَمَلُ مِنْ أَهَمِّ الْعَنَاصِرِ فِي الْحَيَاةِ؛ فَهُوَ يَبْعَثُ الْفَرَحَ وَالطُّمَأَنِيْنَةَ، وَيُحَفِزُنَا عَلَى الصُّمُوْدِ وَالمُثَّابَرَةِ وَعَدَمِ الاسْتِسْلَامِ، وَيُبْعِدُنَا مِنِ الكَسَلِ وَالكَآبَةِ وَالإِحْبَاطِ، فَلَوْ لَا الْأَمَلُ لَجَلَسْنَا فِي غُرْفَةٍ مُظْلِمَةٍ نَنْظُرُ لِجَمِيْعِ الْأُمُوْرِ الَّتِي حَوْلَنَا بِنَظْرَةٍ سَلْبِيَّةٍ.

### الدَّرْسُ الأَوَّلُ



#### مَا قَبْلَ النَّصِّ

أَتَعْتَقِدُ أَنَّ الْجَزَعَ يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ فِي شَيءٍ؟
 مَا عَلَاقَةُ الرَّبِيْعِ بِالأَمَلِ؟
 مَا عَلَاقَةُ الرَّبِيْعِ بِالأَمَلِ؟
 كَيْفَ يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَصْنَعَ الأَمَلَ؟



أَبُو القَاسِمِ الشَّابِيُّ شَاعِرٌ تُوْنِسِيُّ وَلِدَ عَامِ ١٩٠٩، وَهُوَ مِنْ شُعَرَاءِ الْعَصْرِ الْحَدِيْثِ، لُقِّبَ بِشَاعِرِ الْحَدِيْثِ، لُقِّبَ بِشَاعِرِ الْخَصْرَاءِ؛ لِوَلَعِهِ بِالطَّبِيعَةِ، تُوفِّيَ الْخَصْرَاءِ؛ لِوَلَعِهِ بِالطَّبِيعَةِ، تُوفِّيَ عَامِ١٩٣٤، ولَهُ دِيْوَانُ مَطْبُوعُ.

النَّصُّ عُدُوبَةُ الأَملِ عُدُوبَةُ الأَملِ ( الشَّاعِر أبو القَاسِم الشَّابِيِّ)

يَا قَلْبُ لاَ تَجْزَعْ أَمَامَ تَصَلُّبِ الدَّهْرِ الهَصُورْ فَإِذَا صَرَخْتَكَ الدُّهُورْ فَإِذَا صَرَخْتَكَ الدُّهُورْ فَإِذَا صَرَخْتَكَ الدُّهُورْ فَإِذَا صَرَخْتَكَ الدُّهُورْ يَا قَلْبُ لاَ تَسْخَطْ عَلَى الأَيَّامِ فَالزَّهْرُ البَدِيسِعْ يُصْغِي لِضَجَّاتِ العَوَاصِفِ قَبْلَ أَنْغَامِ الرَّبِيعِ يُصْغِي لِضَجَّاتِ العَوَاصِفِ قَبْلَ أَنْغَامِ الرَّبِيعِ يَا قَلْبُ لاَ تَقْنَعْ بِشَوْكِ الْيَأْسِ مِنْ بَيْنِ الزُّهُورُ فَورْ يَا قَلْبُ لاَ تَقْنَعْ بِشَوْكِ الْيَأْسِ مِنْ بَيْنِ الزُّهُورُ فَورَاءَ أَوْجَاعِ الحَيساةِ عُذُوبَةُ الأَمَلِ الجَسُورُ فَورَاءَ أَوْجَاعِ الحَيساةِ عُذُوبَةُ الأَمَلِ الجَسُورُ يَا قَلْبُ أَنْتَ نَشِيدِ لُمُ أَمواجِ الخِضَمِّ السَّاحِرَهُ النَّاصِعَاتِ البَاسِمَاتِ السَّاحِرَاتِ الطَّاهِرِهُ النَّامِيرَةُ الرَّابِيعِ تَبَسَّمَتُ أَكْمَامُ المَّا فِرَاتُ الطَّاهِرَهُ الرَّبِيعِ تَبَسَّمَتُ أَكْمَامُ المَّاهِرَةُ وَلَا أَنْ زَهْرَاتِ الرَّبِيعِ تَبَسَّمَتُ أَكْمَامُ الْمُ اللَّهُ وَ الْبَعِيدِ تَغُرُّهُا أَنْ زَهْرَاتِ الطَّاهِرَةُ الْمَالِ الْمَعْدِينَ عَلَى الشَّفَقِ الْبَعِيدِ تَغُرُّهُا أَدُ المُكَامُ المَامِيدِ تَغُرُّهُا أَنْ وَ إِلَى الشَّفَقِ الْبَعِيدِ تَغُرُّهُا أَدُ الْمُكَامُ المَلِيلِ المَعْدِينَ المَالَّامُ الْمَالِ الْمَلْمَ الْمَلْمِيدِ الْمُورُ الْبَعِيدِ تَغُرُّهُا الْمَالِ الْمَعْلِيلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيدِ الْمُعْتِ الْمَالِيلُ الْمَعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْتَالِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُلْمِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْهَصُوْرُ: الْأُسَدُ ؛ لأنَّهُ يَهْصِرُ فَرِيسَتَهُ؛ أَيْ: يَكْسِرُ هَا.

الخِضَمِّ: البَحْرُ الوَاسعُ.

أَكْمَامُ: جَمْعُ الكُمُّ وَهُوَ غِلَافٌ يُحِيطُ بِالزَّهْرِ فَيَسْتُرَهُ ثُمَّ يَنْشَقُّ عَنْهُ.

الشَّفَقُ: حُمْرَةٌ تَظْهَرُ في الأفُق حَيْثُ تَغْرِبُ الشَّمْسُ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ مُبَيِّناً مَعَانِي الكَلِمَاتِ الآتِيَةِ: تَجْزَعْ، تَسْخَطْ، ضَجَّاتِ، جَسُورْ.

#### التَّحْليلُ

وَنَحْنُ نَقْرَأُ هَذِهِ القَصِيْدَةَ نَجِدُ شَاعِرَهَا قَدْ جَمَعَ فِي أَبْيَاتِهِ مَزِيْجًا مِنْ الرِّقَةِ وَعُذُوْبَةِ الإحْسَاس، وَوَصْفِ الجَمَالِ مِنْ جِهَةٍ، وَبَيْنَ الأَلْمِ وَوَصْفِ الأَحْزَانِ مِنْ جهَةِ أُخْرَى.

نَلْمَسُ كَثِيْرًا انْسِيَابَ الْعَاطِفَةِ الْجَيَّاشَةِ بِسَلاسَةٍ مِنْ بَيْنِ حُرُوْفِهِ، فَهُوَ يُعَبِّرُ فِي الكَثِيرِ مِنْ أَشْعَارِهِ عَنْ وَلَعِهِ بِالقِيمِ الأَخْلَاقيَّةِ، وَهُوَ يُحَاوِلُ فِي مَوَاضِعَ عِدَّةٍ أَنْ يَجْمَعَهَا بِالْمَشَاهِدِ الجَمِيلةِ للطَبِيْعَةِ الَّتِي تَثْرُك أَثَرَهَا دَاخِلَ نَفْسِهِ وتَبْعَثُ الأَمَلَ؛ لِذَا نَرَاهُ فِي هَذِهِ القَصِيْدَةِ يَتَغَنَّى بِالأَمَلِ، وَيَدْعُو نَفْسَهُ مُخَاطِبًا قَلْبَهُ للتَّصَبُّر بِالأَمَلِ عَنْ طَرِيقِ أَخْذِ الحِكْمَةِ وَالمُثُلِ مِنْ وَاقِعِ الطَّبِيعَةِ الجَمِيْلِ عِنْدَمَا يَمْزُجُ بَيْنَ تَصبُّر الزُّهُور وَهِيَ تُصنِّغِي لِصَوْتِ الرُّعُودِ، وَتَحْمُّلِهَا الكَثِيرَ مِنْ مُتَغَيِّرَاتِ الطَّبيْعَةِ، وَيُمْكِنُنَا أَنْ نَتَلَمَّسَ فِي هَذِهِ القَصِيدَةِ دَعْوَةَ الشَّاعِرِ لِمُحَارَبَةِ اليَّأْسِ عَنْ طَريق تَشْبِيهِ بِالشَّوْكِ مُقَابِل الأَمَلِ الَّذِي يَتَجَلَى بِصُوْرَةِ الزُّهُوْرِ الجَمِيلةِ، وَبِهَذَا أَمْكَنَ الشَّاعِرُ أَنْ يُقِيمَ نَوْعًا مِنْ تَجْمِيلِ صُوْرَةِ الأَمَلِ فِي النُّفُوْسِ لِيَكُوْنَ مِثْلَ الرَّبِيع الجَمِيْلِ الَّذِي يَزْخَرُ بِالجَمَالِ وَالعَطَاءِ.



#### نَشَاط ١

نَهَى الشَّاعِرُ عَنِ الجَزَعِ في قَصِيْدَتِهِ، أَيْنَ تَلْمَحُ ذَلِكَ؟

#### نشاط ۲

لِمَاذَا عَدَّ الشَّاعِرُ الصُّرَاخَ عَيْبًا؟

#### نَشَاط ٣

اسْتعَانَ الشَّاعِرُ بِمَظَاهِرِ الطَّبِيعَةِ لِمُحَارَبَةِ اليَاسِ. أَيْنَ تَجدُ ذَلِكَ فِي القَصِيدةِ؟

## ُ نَشْنَاطُ الْفَهْمِ والاسْتِيعَابِ ۗ

مَا المَضَامِينُ الَّتِي أَفَدْتَهَا مِنْ القَصِيْدَةِ؟

## التَّمْرِينَاتُ

- ١. كَيْفَ جَسَّدَ الشَّاعِرُ عُنْوَانَ القَصِيدَةِ فِي أَبْيَاتِهِ؟
- ٢. يَذْكُرُ الشَّاعِرُ (إِنَّ زَهْرَاتِ الرَّبِيعِ تَبَسَّمَتْ أَكْمَامُهَا)، تَحَاوَرْ مَعَ زُمَلائِكَ فِي تَوضِيح المَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ الشَّاعِرُ.
  - ٣. وَرَدَ فِي الْقَصِيدةِ أَسْلُوبُ النِّدَاءِ غَيرَ مَرَّةٍ ، عَيِّنْهُ ثُمَّ أَعْرِبْهُ، وبَيِّنْ أَدَاتَهُ.
    - ٤. يَاقَلْبُ لأَتَسْخَطْ عَلى الأَيَّامِ فَالزَّهْرُ البَدِيعْ.
    - ماإعراب كَلِمة (البديع)؟ وهَل يُجْمَع جَمع مُذكر سَالم إذا كَان صِفَة؟

### الدَّرْسُ الثَّانِي

## قَوَاعدُ اللَّغَة العَرَبيَّة

جَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالمُ وَالمُلْحَقُ بِهِ

وَرَدَّتْ في النَّصِّ الْشِّعري الْكُلِمَاتُ: ضبَّات، والْبَاسِمَات، والسَّاحِرَات، وزَ هَرَات، وَجَميعُهَا مَختُومَةٌ بألفٍ وتاءٍ، كَمَا أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الجَمْع والتَّأنِيثِ، ولَوْ أرجَعْنَاهَا إلى مُفرَدِهَا: (ضَجَّة، وبَاسِمَة، وسَاحِرة، وزهرة) عَلِمْنَا حينئذِ أَنَّ هذَا الجَمْعَ يَكُونُ بزيادةِ أَلْفِ وتاءِ على الأسْمِ المُفرَدِ مِن غَير تَغْيير فِي حُروفِهِ، و لِذَلكَ نسمِّيهِ جَمْعَ المُؤنِّثِ السالمَ،أَمَّا الأَسْمَاءُ الَّتِي تُجْمَعُ جَمْعَ مُؤنَّثِ سَالمًا فَهيَ كَمَا بِأَتِي:

#### ١. العَلْمُ المؤنَّثُ: مِثل هِنْد، وسُعَاد، ومَرْيَم، فَائدَةٌ

وزَيْنَب، أَيْ: هِنْدَات، وزَيْنَبَات.

مِنْ أَسْمَاءِ العَلَم لِلإِنَاثِ الأَسْمَاءُ (عِنَايَات، وَزِينَات)، وَهِيَ

٢. ما خُتِمَ بِتَاءِ التأنيثِ الزائدةِ عَلَمًا لِمُؤَنَّثِ أَو مُذَكَّرِ كَانَ، أو غَيْرَ عَلَمٍ، فَالعَلَمُ المُؤَنَّثُ، مِثْل: مُلْحَقَةٌ بِجَمْعِ المُؤَنَّ ثِ السَّالِمِ. فَاطِمَةُ- فَاطِمَات، والعَلَمُ المُذَكَّرُ، مِثْلُ: حَمْزَة-

حَمْزَات، وَغَيْرُ العَلَم، مِثْلُ: شَجَرَة - شَجَرَات، كُرَّاسَة - كُرَّاسَات.

- ٣. مَا كَانَ صِفَةً لَمُؤنَّثِ، مِثْل: مُرْضِع- مُرْضِعَات.
- ٤. مَا كَانَ صِفَةً لَمُذَكَّرِ غَيْرِ عَاقِلٍ، مثل: شَاهِق شَاهِقات، وشَامِخ شَامِخَات.
  - ٥. مَا كَانَ مُصَغَّرًا لَمُذَكَّر غَيْر عَاقل، مثل: نُهَيْر نُهَيْرَات (أيّ نَهْر صَغِير).
    - ٦. كُلُّ اسْم خُمَاسِي لَمْ يُسْمَعْ لَهُ جَمْعٌ عَنْدَ العَرَبِ، مِثْلُ: حَمَّام حَمَّامَات.
- ٧. الأسماءُ الأعجَمِيةُ الَّتي لَمْ تُجمعْ عَلَى غَيْرِ جَمْع، مِثْلُ: كيلو غرام-كيلو غرامات.
- ٨. مَا كَانَ مَخْتُومًا بِأَلْفِ التَّأْنِيثِ المَقْصُورة، مِثْل: مُسْتَشْفى- مُسْتَشْفَيات، ذِكْرى-ذِكْرَ بِيَاتِ.
- ٩. مَا كَانَ مَخْتُومًا بِأَلْفِ التَّأْنِيثِ الممْدودةِ، مَثْلُ: صَـحْرَاء- صَحِرْ اوَات، وحَمْرَ اء-حَمْرَ اوَ ات، وحَسْناء- حَسْنَاوَ ات.

أَمَّا مِن حَيْثُ الإِعْرَابُ فَجَمْعُ المُؤنّثِ السالمُ تكُونُ عَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضمَّةُ، مِثْلُ: حَضَرتِ الطَّالِبَاتُ، فَالطَّالِبَاتُ فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ، مِثْلُ: شَجَّعْتُ الفَائِزاتِ، فَالفَائِزاتِ مَفْعُولٌ وَتَكُونُ عَلاَمَةُ نَصْبِهِ الكَسْرَةَ بَدلَ الفَتْحَةِ، مِثْلُ: شَجَّعْتُ الفَائِزاتِ، فَالفَائِزاتِ مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الكَسْرَةُ بَدَلَ الفَتَحَةِ لِأَنهُ جَمْعُ مُؤنّثٍ سالمٌ، وفِي حَالَةِ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الكَسْرَةُ بَدَلَ الفَتَحَةِ لِأَنهُ جَمْعُ مُؤنّثٍ سالمٌ، وفِي حَالَةِ الجَرِّ تَكُونُ الكَسْرَةُ أَيْضًا عَلاَمَةً جَرِّهِ، مِثْلُ: سَلَّمْتُ عَلَى المُعَلِّمَاتِ، فَالمُعَلِّماتِ السُمِّ مجرورٌ بحَرْفِ الْجَرِّ و عَلاَمةُ جَرِّهِ الكَسْرةُ الظاهِرَةُ في آخِرهِ .

وَهُنَاكَ أسمَاءٌ أُلْحِقَتْ بِجَمْعِ المُؤنَّثِ السّالمِ؛ لأَنَّهَا جَاءَتْ عَلَى صِيغَةِ جَمْعِ المُؤنَّثِ السّالمِ؛ لأَنَّهَا جَاءَتْ عَلَى صِيغَةِ جَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِمِ، وَهِي: أُولَات بِمَعْنَى (صَاحِبَات)، وأَذْرِ عَاتَ (اسْمُ عَلَم)، فَهُوَ المُؤنَّثِ السَّالِمِ، وَهِي: أُولَات بِمَعْنَى مُفْردٌ، و مِثْلُهُمَا: عَرَفَات، وَبَرَكَات، وَزِيْنَات. في اللَّفْظِ جَمْعٌ، ولكنَّهُ في المَعْنى مُفْردٌ، و مِثْلُهُمَا: عَرَفَات، وَبَرَكَات، وَزِيْنَات.

# خُلاصَةُ الْقُواعِدِ مُحْلاصًا

دُلُّ عَلَى اكْثَرَ (أَيُّهُمَا أَبْعَدُ عَطَارِد أَمِ الْمَرِيخ؟) لَمُفرَدِ مِنْ غَيْرِ لَمُ الْمُريخ؟) لَمُفرَدِ مِنْ غَيْرِ

(أَيُّهُمَا أَبْعَدُ عَطَارِد أَو المَرِيخ؟) - قَــُلْ: أَيُّهُمَا أَبْعَدُ عَطَارِد أَمِ المَريخ؟ المَريخ؟

تَقُويمُ اللِّسنان \_

- وَلاَ تَقُلْ: أَيُّهُمَا أَبْعَدُ عَطَارِد أو المَريخ؟

(تَأخَّرَ عَلَى) أَمْ (تَأخَّرَ عَنِ)
- قُلْ: تَأخَّرَ عَنِ الْمَوعِدِ.
- وَلاَ تَقُلْ: تَأخَّرَ عَلَى الْمَوعِدِ

أ- جَمْعُ المُؤنَّثِ السَّالِمُ: هُوَ اسْمٌ دَلَّ عَلَى أكثرَ
 مِن اثْنتَیْنِ بِزِیادَةِ أَلِفٍ وتَاءٍ عَلَى المُفرَدِ مِنْ غَیْرِ
 تَغْیِیرِ فِي حُرُوفِهِ عِنْدَ الجَمْع.

ب- تَكُونُ علامةُ رَفْعِهِ الضمّة، وَتَكُونُ الكَسْرةُ
 علامة نصبه وجرّه أيضًا.

ج- تُجْمَعُ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا الأَسْمَاءُ الآتِيَةُ:

١. العَلَمُ المُؤنَّثُ، وَصِفَتُهُ.

٢. ما خُتِمَ بتَاءِ التَّانِيثِ الزَّائدةِ عَلَمًا كَانَ أو غَيْرَ عَلَم.
 عَلَم.

٣. مَا كَانَ صِفَةً لمذُكَّرِ غَيْرِ عَاقِلٍ.

٤. مَا كَانَ مُصَغَّراً لَمُذَكَّرِ غَيْرِ عَاقلٍ.

٥. كُلُّ اسْمٍ خُمَاسِيِّ لَمْ يُسْمَعْ لَهُ جَمْعٌ عَنْدَ الْعَرَبِ.

٦. الأسماءُ الأعجَمِيةُ الَّتِي لَمْ تُجْمَعْ عَلَى غَيْرِ جَمْع.

٧. مَا كَانَ مَخْتُومًا بِأَلْفِ ٱلتَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ، أَوِ الْمَمْدُودَةِ.

عـ هُناكَ أَلفاظٌ مُلْحَقَةٌ بجَمْعِ المُؤنَّثِ السالِمِ، وتُعامَلُ مُعَامَلتَهُ فِي الرَفْعِ والنَّصبِ
 و الجَرِّ، وَهِيَ: أُولات، وأَذْرِ عَات، وعَرَفَات، وَبَرَكَات، وَزِيْنَات.

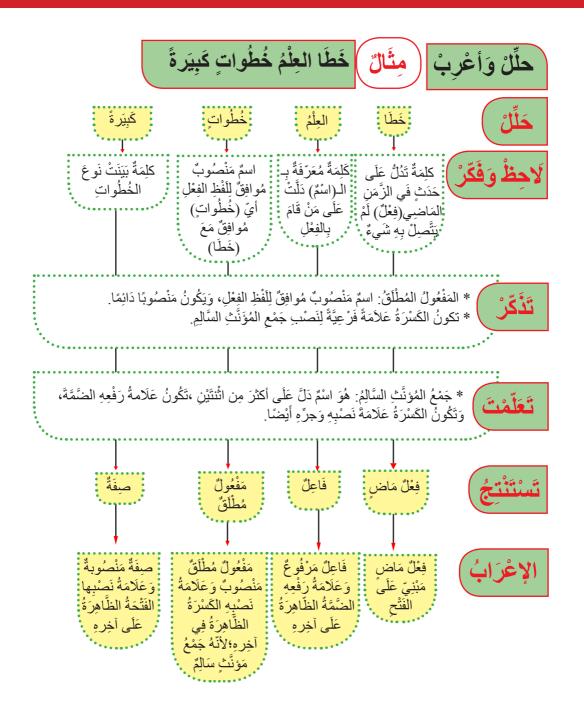

اتَّبع الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَةِ التَّالِيَةِ وإعْرَابِها: ( أعجبتُ بِأُولَاتِ العِفَةِ)

#### التَّمْرينَاتُ



اسْتَخْرِجْ جَمْعَ المُؤَنَّثِ السالمَ والمُلْحَقَ بِهِ مِمَّا يَأْتِي وَبَيِّنْ نَوْعَهُ وَمُفْرَدَهُ إِنْ وُجِدَ: اسْتَخْرِجْ جَمْعَ المُؤَنَّثِ السالمَ والمُلْحَقَ بِهِ مِمَّا يَأْتِي وَبَيِّنْ نَوْعَهُ وَمُفْرَدَهُ إِنْ وُجِدَ: ١. قَالَ تَعَالَى: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً) الكهف/ ٤٦

٢. ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ ) هود /١١٤

٣. قَالَ الزَّهَاوِيُّ فِي الشَّمْسِ: وَتَرَى أُولَاتِ ذوائب يَمْشِيْنَ هَوْنًا فِي وَقَارِ

٤. أَحْتَرِمُ الأُمّهاتِ العِراقيّاتِ لتضحياتِهِنّ العظيمةِ.

٥. بَعْضُ الأَنْهَارِ تَتَحَوَّلُ إَلَى نُهَيْرَاتٍ وَتَتَلاشَى فِيهَا.

٦. أَجْرَى المُهَنْدِسُ التَّحْضِيرَاتِ اللاَّزِمَةَ لِلبِدْءِ بِالمَشْرُوع.



بَيِّنْ سَبَبَ جَمْعِ الْأَسْمَاءِ التَّاليَةِ جَمْعَ مُؤَنَّثِ سَالِمًا:

صَمَّامَات حَمْزَات

خَدبِجَات

تَلْفُو نَات

شكامخات

٣

أَعِدْ كِتَابَةَ العِبَارَةِ مُصنحِّحًا مَا فِيهَا مِنْ خَطأ:

١. عَلاَمَةُ نَصْبِ جَمْعِ المُؤنَّثِ السَّالِمِ هِيَ الفَتْحَةُ.

٢. (بَرَكات) جَمْعُ مُؤنَّتٍ سَالِمُ.

٣. جَمْعُ المُؤنَّثِ السَّالمُ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَتَاءٍ عَلَى المُفْرَدِ.

٤. يُجْمَعُ كُلُّ عَلَمٍ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا.

٥. يُجْمَعُ جَمْعَ مُؤنَّثِ سَالِمًا كُلُّ مَا كَانَ صِفَةً لِمُذَكَّرِ عَاقِلٍ.

بَيِّنْ أَيَّ الأَسْمَاءِ التَّالِيَةِ لا تُجْمَعُ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا ذَاكِرًا السَّبَبَ: مُرْضِع سَليم كَريمة ۯؘؠ۠ۮٞ

اكْتُبْ مَوضُوعًا عَنِ المُواصَلاتِ يَتَضَمَنُ كَلِمَاتٍ مَجْمُوعَةً جَمْعَ مُؤنَّثٍ سَالِمًا ، مَعَ الاسْتِعَانَةِ بِالكَلِماتِ الآتِيةِ: (السَّيَارَات، القِطَارَات، الطُّرُقَات، المَطَارَات ، المَحَطَات ، الاسْتِرَاحَات ) .



صِلْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي الجُمْلَتِينِ التاليِّتَينِ بإعْرَابِهَا:

١ - كَرَّمَ اللهُ الأمهاتِ .

٢ ـ الطُّبيبَاتُ مَاهِرَاتُ .

#### الإعْرَابُ

#### الكلمَةُ

ـ كَرَّ مَ

۔ اللہ

مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ مُبْتَدا مَرْ فُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ خَبَرٌ مَرْفُوحٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ

- الأمهات

فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرهِ.

- الطَّبيبَاتُ

فِعْلٌ مَاض مَبْنِيّ عَلَى الْفَتْح .

ـ مَاهرَ اتُ

### الدَّرْسُ الثَّالثُ

#### التَّعْبِيرُ

#### أَولاً: التَّعبيرُ الشَّفَهي

نَاقِشْ مَا يَلِي مَعَ مَدَرِّ سِكَ وَزُمَلائِكَ:

١. هَلْ تَظُنُّ أَنَّ الْأَمَلَ مِنْ صِفَاتِ الضَّعْفِ فِي النَّفْسِ؟

٢. أَيَكْفِي أَنْ نَمْتَلِكَ أَمَلاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُقْتَرِنًا بِالْعَملِ؟

٣. يَقُولُونَ : لِيَكُنْ عِنْدَكَ أَمَلُ بِأَنَّ الرَّبِيعَ آتٍ ، فَهَلْ تَعْرِفَ لِمَاذَا يَقْرِنُونَ الرَّبِيعَ بِالأَمَلِ؟

٤. مِنْ الأَمْثَالِ الشَّائِعةِ ( أَشْعِلْ شَمْعَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْعَنَ الظَّلامَ ) ، تَحَاوَرْ مَعَ زُمَلائِكَ لِتَوضِيح المَقْصُودِ مِنْهَا .

٥. يَقُولُ الشَّاعِرُ:

أُعَلِّلُ النَّفْسَ بِالآمَالِ أَرْقُبُهَا مَا أَضْيَقَ الْعَيْشَ ! لَوْلاَ فَسْحَةُ الأَمَلِ مَا رَأَيُكَ بِمَا يَقُولُهُ الشَّاعِرُ؟

#### ثَانِيًا: التَّعْبِيرِ التَّحْرِيرِي

اكتُبْ قِطْعَةً نَثْرِيَّةً تَتَكلَّمُ فِيهَا عَلَى الأَمَلِ وَإِرَادَةِ الْحَيَاةِ مُنْطَلِقًا مِنَ الْمَقُولَةِ الآتِيَةِ: (فِي قَلْبِ كُلِّ الْمِيَّاءِ رَبِيعٌ يَخْتَلِجُ ، وَوَرَاءَ نِقَابِ كُلِّ لَيْلٍ فَجْرٌ يَبْتَسِمُ ).



## النَّصُّ التَقْوِيمِي

#### الشَّمْسُ وَالغُبَارُ

(للكَاتِبِ العِراقيِّ مولُود طه)

### إضاءة

مَوْلُودُ طَه كَاتِبٌ وَشَاعِرٌ عِرَاقِيٌّ ولِدَ عَامَ ١٩٤١م فِي كَرْكُوك، عَمِلَ مُعَلِّمًا فِي الأَرْيَافِ بَعْدَ أَنْ تَخَرَّجَ فِي دَارِ المُعَلِّمِينَ عَامَ ١٩٦٢م، لَهُ الكَثِيرُ مِنَ الكِتَابَاتِ المَنْشُورَةِ فِي الصُّحُفِ وَالمَجَلَّاتِ، ثُونِفًى عَامَ ١١٠٢م.

أُحِيْلَ الطَّبِيْبُ البَيْطَرِيُّ صُبْحِيٌّ كَامِلَ عَلَى التَّقَاعُدِ بَعْدَ أَنْ أُصِيْبَ بِمَرَض جَعَلَهُ غَيْرَ قَادِرِ عَلَى مُزَاوَلَةٍ وَظِيْفَتِهِ، وَذَلِكَ نَتِيْجَةً عَمَلِهِ فِي المَنَاطِقِ النَّائِيةِ سَنَوَاتِ طَويْلَةً، وَهُوَ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ حَيَاتِهِ الوَ طَبِفِيَّة لَكنَّهُ عَجَزَ عَنْ أَنْ بُؤمِّنَ لنَفْسه وَلِعَائِلَتِهِ بَيْتًا يَاوي إليه، عَلَى العَكْس مِنْ بَعْض زُمَلَائِهِ الَّذِيْنَ احْتَرَفُوْا الانْتِهَازِيَّةَ، وَلَمْ يُغَادِرُ وْ اللَّمَدِيْنَةَ فِي حَيَاتِهِم الْوَظِيْفِيَّةِ

الحُزْنُ المَكْبُوْتُ الَّذِيْ عَانَاه طَويْلاً هُوَ الَّذِي قَادَهُ إِلَى أَحْضَانِ المَرَض، فَهُوَ حِيْنَمَا كَانَتْ نَوْبَاتُ الْمَرَض تَنْتَابُهُ كَانَ يَعْتَرِيْهِ الدُّوَارُ ، وَالطَّنِيْنُ فِيْ أُذُنَيْهِ، فَيَعْجَزُ بسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يَتَحَرَّكَ إِلاَّ خَطَوَاتٍ قَلِيْلَةً.

وَفِيْ يَوْمِ مِنْ الأَيَّامِ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى سَرِيْرِهِ فِيْ غُرْفَتِهِ الْعَارِيَةِ، بَدَأْتِ الأَلَامُ تَعْتَصِرُهُ، فَكَانَ يَتَلوَّى مِنْ شِدَّتِهَا، وَيُطلِقُ أَنَّاتِ ضَعْيفَةً، وَلَكِنَّهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ نَهَضَ فَجْأَةً مِنْ فِرَاشِهِ، وَوَقَفَ فِي وَسَطِ الغُرْفَةِ كَمَنْ أُصْبِبَ بِوَخْزِ مُفَاجئ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ بِصَوْتِهِ الوَاهِنِ:

- أُرِيْدُ أَنْ أَعِيْشَ، نَعَم، سَأَعِيْشُ، وَأَتَجَوَّلُ فِي الحَدَائقِ، وَأَتَأَمَّلُ السَّمَاءَ، سَتَكُونُ النُّجُوْمُ دَلِيْلِي، لَنْ تَكُوْنَ بِي حَاجَةٌ إِلَى حُزْمَةِ ضَوْءٍ كَيْ أَرَى، لَنْ أَبَالِي بِالضَّبَابِ الَّذِيْ سَتَضِيْعُ فِيْهِ آثَارُ خُطُوَ اتِي، لَسْتُ خَائِفًا، وَلَسْتُ قَلْقًا، أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَعِيْشَ مِنْ أَوْنِ جُرُعَاتِ الدَّوَاءِ، أَوْ وَخَزَاتِ الإبَرِ. كَانَتِ ابْنَتُهُ الطَالِبَةُ فِي الثَّانَويِّةِ تَقِف، وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَدُمُوْ عُهَا تَسْقُطُ مِنْ عَيْنَيْهَا، فَقَالَ لَهَا:

- اسْحَبِي السَّتَائِرَ يَا صَغِيْرَتِي، الشَّمْسُ صَدِيْقَةُ الإِنْسَانِ، فَاتْرُكِيْ مَوْجَاتِ أَشِعَّتِهَا تَهْطِلُ فِي جَمِيْعِ الغُرْفَةِ، أُرِيْدُ أَنْ يَنْبَسِطَ كُلُّ شَيءٍ تَحْتَهَا.

وَفِي أَثْنَاءِ كَلامِهِ تَسَاقَطَتْ بَعْضُ قَطَرَاتٍ مِنَ الدُّمُوعِ مِنْ مُقْلَتَيْهِ، وَلَم يَبْدُ عَلَيْه اهْتِمَامٌ فِي أَنْ يَمْنَعَهَا، لَكِنَّهُ نَظَرَ إِلَى ابْنَتِهِ مُبْتَسِمًا قَائِلاً:

- كُفِّي عَنِ البُكَاءِ عَزِيزَتِي، مَا تَزَالِينَ شَابَّةً، سَتَحْيَينَ وَتَعِيشينَ، بَلْ عَلَيْكِ أَنْ تَعِيشِي، لاَ تَحْزَنِي مِنْ أَجْلِي، فَالحَيَاةُ لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيَّ، بَلْ سَتَسِيرُ مِنْ دُونِي أَيْضًا، تَعِيشِي، لاَ تَحْزَنِي مِنْ أَجْلِي، فَالحَيَاةُ لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيَّ، بَلْ سَتَسِيرُ مِنْ دُونِي أَيْضًا، فَكَمَا لاَبُدَّ مِنَ الْحَيَاةِ لاَبُدَّ مِنَ الْمَوْتِ، وَمَا أَسْعَدَنِي وَأَنَا أَقِفُ تَحْتَ الشَّمْسِ، وَإِذَا كَمَا لاَبُدَّ مِنَ الْحُرْنِ فَلْيكُنْ لِلَّذِينَ انْتَهَتْ سَنَوَاتُ حَيَاتِهِم وَلَم يَرَوا الشَّمْسَ عَلَى حَقِقَتِهَا البَهِبَة.

وَحِينَ أَكْمَلَ الطَّبِيبُ الأَنِيقُ فَحْصَهُ دَاعَبَ ذِقْنَهُ الأَشْيَبَ، وَقَالَ: ضَغْطُهُ مُرْتَفِعُ، رُبَّمَا يَكُونُ قَدْ أَكَلَ شَيْئًا مَالِحًا.

ابْتَسَمَ صُبْحِي مِنْ عِبَارِةِ الطَّبِيبِ، ثُمَّ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَأَغْمَضَ عَيْنَيْهِ، وَظَلَّتْ شِفَتَاهُ تَتَحَرَّكَانِ بِبِضْعِ كَلِمَاتٍ: كَلَامٌ فَارِغٌ، هَلْ يُمْكِنُ العَيْشُ بِلاَ مِلْحٍ، لاَ تَهْنَمُّوا، وَلا تَحْزَنُوا، إِنْ كَانَ لَابِدَّ مِنَ المَوْتِ فَلْيَكُنْ مِنْ هَذَا المِلْحِ النَّاصِعِ فِي بَيَاضِهِ.

مَدَّ صُبْحِي يَدَهُ المُرْتَعِشَةَ نَحْوَ النَّافِذَةِ الَّتِي تَدْخُلُ مِنْهَا ذَرَّاتُ الغُبَارِ مَعَ أَشِعَةِ الشَّمْس:

- لاَ تَقْطَعُوا المَاءَ عَنْ نَبَاتَاتِ الشَّوْكِ فِي الْحَدِيقَةِ، فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تَعِيشَ، لاَ تَدُوسُوا عَلَى شَتْلَاتِ الأَزْهَارِ، وَاتْرُكُوهَا تَنْمُو، وَتَنْشُرُ رَائِحَتَهَا، لاَ تُريقُوا دِمَاءَ الآخَرِينَ مِنْ أَجْلِ حَيَاتِكُم، فَهَذِهِ جَرِيمَةٌ، وَذَلِكَ ظُلْمٌ، أُرِيدُ أَنْ أَرَى أَكُواخَ الطِّينِ قُرْبَ نَاطِحَاتِ السَّحَابِ وَالْخِيَامِ.

#### التَّمْرينَاتُ



١. (أُرِيْدُ أَنْ أَعِيْشَ، نَعَم، سَأَعِيْشُ، وَأَتَجَوَّلُ فِي الْحَدَائقِ، وَأَتَأَمَّلُ السَّمَاءَ) عِبَارَةٌ
 قَالَهَا الطَّبِيْبُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَدُلُّ؟

٢. (الشَّمْسُ، الضَّبَابُ، المِلْحُ) هَلْ أَرَادَ الكَاْتِبُ مِنْ هَذِهِ الأَلفَاظِ مَعْنَاهَا الحَقِيْقِي؟
 ٣. أكَّدَ النَّصَّانِ الرَّئيسُ والتَّقويميُّ غَرْسَ الأَمَلِ والتَّفَاؤُلِ والنَّظْرَةِ الإِيجَابِيَّةِ لِلحَيَاةِ والذَّاتِ ، أَيْنَ تَلمَحُ ذَلِكَ فِيهِمَا؟

٤. (الأَمَلُ رَحْمَةُ مِنَ اللهِ أَنَعَمَ بِهَا عَلَى الإِنْسَانِ، فَلَوْلاَهُ مَا غُرِسَتْ شَجَرَةٌ، وَلا شُقَّ نَهْرٌ، وَهُو المُحَرِّكُ الأَوَّلُ لِلنَّجَاحِ، فَلَوْ مَاتَ لانْقَطَعَ الرَّجَاءُ، وَخَابَ السَّعْيُ، وَمَا عَبَرَ عَابِرٌ بَحْرًا، وَلا رَكِبَ الإِنْسَانُ صَعْبًا، وَلا بُنِيَتْ حَضَارَةٌ) مَا رَأَيُكَ بِهَذَا الكَلامِ؟ وَهَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَضَعَ لَهُ عَنْوانًا مُنَاسِبًا؟



١. وَرَدَتْ فِي النَّصِّ كَلِماتٌ جُمِعَتْ جَمْعَ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا، دُلَّ عَلَيْها.

٢. ما إعْرابُ (أنَّاتٍ) في الْجُمْلَةِ: يُطْلِقُ أَنَّاتٍ ضعيفةً؟

٣. هاتِ مُفرَدَ كُلِّ من: (سَنَوَات، لَحَظَات، خَطَوات، جُرُعَات، وَخَزَات)

٤. أعْرِبْ ما تَحْتَهُ خَطٌّ:

أ- حَبَّاتُ السَّنَابِلِ لا تَنْمُو بِلَا مَحَبَّةٍ.

ب- لِلَّذِينَ انْتَهَتْ سَنَو اتُّ حَيَاتِهِم.

ج- لا تَدُوسُوا عَلَى شَتَلاتِ الأَزْهَارِ.

#### جَمَالُ بِلَادِي



### التَّمْهِيدُ

الوَطَنُ كَلِمَةٌ بَسِيطَةٌ، وَحُرُوفُهَا قَلِيلَةٌ، وَلَكِنَّهَا تَحْمِلُ مَعَانِيَ عَظِيمَةً وَكَثِيرَةً يَعْجَزُ الْمَرْءُ عَنْ حَصْرِهَا، فَهُوَ هَوِيَّتُنَا الَّتِي نَحْمِلُهَا، وَنَفْخَرُ بِهَا وَنَتَغَنَّى بِجَمَالِهَا، وَالْمَكَانُ الَّذِي نَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَنَشْعُرُ فِيهِ بِالأَمَانِ، وَهُوَ الحُضْنُ الدَّافِئُ الَّذِي يَجْمَعُنَا، وَالْمَكَانُ اللَّذِي نَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَنَشْعُرُ فِيهِ بِالأَمَانِ، وَهُوَ الحُضْنُ الدَّافِئُ الَّذِي يَجْمَعُنَا، وَيَبْقَى مَلاذَنَا الأَخِيرَ الَّذِي نَعُودُ إِلَيْهِ مَهْمَا ابْتَعَدْنَا مِنْهُ، وَهُو نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ أَنْعَمَهَا عَلَيْهِ الفَرْدُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ حُبُّ الوَطَنِ مِنَ عَلَيْهِ الفَرْدُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ.

## الدَّرْسُ الأُوَّلُ

### المُطَالَعَةُ والنُّصُوص



#### مَا قَبْلَ النَّصِّ

هَل اطَّلَعْتَ فِي دِرَاسَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَى نَصِّ يَتَغَنَّى بِحُبِّ الوَطَنِ، وَيَصِفُ جَمَالَهُ، والوَفَاءَ لَهُ؟

#### النَّصُّ



#### جَمَالُ بِلَادِي

(للحفظ .. إلى وَبَعْدَ العَنَاءِ)

الشَّاعِرَةُ بَاكِره أمِينُ خَاكِي

جَمَالُ بِلَادِي يُحَاكِي الخَيَالَ

سُفُوحُ الجِبَالِ عَرينُ الكُمَاة

وَتِلْكَ البَرَارِي بُيُوتُ الأُبَاء

وَتِلْكَ الْحَيَاة بِهَذَا النَّعِيبِ

يُغَنِّى الرُّعَاة عَلَى لَحْنِ نَاي

جَمَالُ بِلَادِي يُحَاكِي الخَيَالَ

وَدَجْلَةُ تَرُوي جَمَالَ الوُجُود

وَمَوْجُ المِيَاهِ سُطُورُ الخُلُود

بِتَلْكَ الْبَرَارِي بِتَلْكَ النَّجُود

تَغَنَّتْ طُيُورٌ وَزَارَتْ أُسُود

جَمَالُ بِلَادِي يُحَاكِي الخَيَال

شُمُوعٌ تَـزَول وَ بَعْدَ الْعَنَاء

#### إضاءة

بَاكِزَه أَمِين شَاعِرةٌ عِرَ اقِيَّاةٌ وُلِدَتْ فِي بَغْدَادَ عَامَ١٩٣٦م، تَعَلَّمَتْ تَعْلُّمًا نِظَامِيًا فِيهَا، ولَهَا قَصَائِدُ كَثِيرَةٌ تَتَغَنَّى بِهَا بحُبِّ الوَطَن مَنْشُورَةٌ فِي الصُّحُفِ العِرَاقِيَّةِ والمِصْرِيَّةِ وَالكَوَيْتِيَّةِ، تُوُفِّيَتْ فِي مِصْرَ عَامَ ۲۰۰۳م.

فَيَرْمِي الصِّحَابَ عَنَاءَ الحُقُولِ فَهَ ذَا يَنَا المُهُولِ فَهَا يَجُولُ فَهَا يَجُولُ فَهَا يَجُولُ بِقَلْ الله بِعَنَّ عَنَا وَطَرْفٍ يَقُولُ بِقَلْ الخَيَالُ جَمَالُ بِلَادِي يُحَاكِي الخَيَالُ وَلَيْلُ مُحَلَّى بِثُوبِ السَّلَامِ وَلَيْدُلُ مُحَلَّى بِثُوبِ السَّلَامِ وَرَاءَ الغَمَامُ وَرَاءَ الغَمَامُ وَرَاءَ الغَمَامُ وَرَاءَ الغَمَامُ وَرَاءَ الغَمَامُ وَيَحْلُو المَقَامُ بِهَا فَيَالُ بِهَا فَي الْحَمَامِ بِهَا فَي الْحَمَامِ فَيَحْلُو المَقَامُ وَيَحْلُو المَقَامُ وَيَحْلُو المَقَامُ بِهَا فَي الْحَمَامِ وَيَحْلُو المَقَالُ بِهَا فَي الْحَمَامُ الْحَمَامُ الْمِلَادِي يُحَاكِي الْخَيَالُ جَمَالُ بِلَادِي يُحَاكِي الْخَيَالُ وَمَالُ لِلَادِي يُحَاكِي الْخَيَالُ وَمَالُ لِلَادِي يُحَاكِي الْخَيَالُ

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

عَرِيْن: بَيْتُ الأَسَدِ.

النُّجُود : مَا أشرَفَ مِنَ الأرضِ وَارتَفَعَ.

الكُمَاةُ: الشُّجْعَانِ.

الأُبَاةُ: رَافِضُو الظُّلْمِ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لإِيجَادِ مَعَانِي المُفْرَدَتينِ الْآتِيَتينِ: بقَلْبٍ مُعَنَّى، طَرْفٍ.



#### التَّحْليلُ

تَتَغَنَّى الشَّاعِرَةُ بِجَمَالِ بَلَدِهَا العِرَاقِ عَنْ طَرِيقِ وَصْفِهَا أَرْضَ الوَطَنِ وَمَا فِيهَا مِنْ تَنَوُّعٍ طَبِيعٍ مَّ يَكْشِفُ عَنِ التَّنَوُّعِ السُّكَانِي فِيهِ، ففِي سُفُوحِ الجِبَالِ يَكُونُ الشُّجْعَانُ الَّذِينَ يَقِفُونَ شَامِخِينَ فِيهَا، وَفِي البَرَارِي حَيْثُ الأَبَاةُ الصَّامِدُونَ الَّذِينَ يَقِفُونَ شَامِخِينَ فِيهَا، وَفِي البَرَارِي حَيْثُ الأَبَاةُ الصَّامِدُونَ الَّذِينَ يَابُوْنَ الذُّلَّ والرُّضُوخَ لِلظَّالِمِينَ، وحَيْثُ هَذِه الحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ الجَمِيلَةُ وَالهَادِئَةُ وَالْمَادِنَةُ وَالْمَادِئَةُ وَالْمَادِئَةُ وَالْمَادِئَةُ وَالْمَادِئَةُ وَالْمَادِئَةُ وَالْمَانِي الَّذِي يُصْدِرُهُ رُعَاةُ الأَغْنَامِ مُتَغَنِّيًا بِجَمَالِ الوَطَنِ الَّذِي يُشْبِهُ الخَيَالُ.

وَتَذْكُرُ الشَّاعِرَةُ نَهْرَ دِجْلَةَ الَّذِي هُوَ رَمْزُ الخِصْبِ، وشِرْيَانُ الحَيَاةِ، فَهَذَا نَعِيمُ العِرَاقِ الشَّامِخِ، وَهَذِهِ نِعَمُ اللهِ الَّتِي تَغَنَّتْ بِهَا الطُّيُورُ، وَزَأَرَتْ بِهَا الأُسُودُ، لِتَكْشِفَ عَنْ جَمَالِ وَطَنِهَا الأَسُودُ، لِتَكْشِفَ عَنْ جَمَالِ وَطَنِهَا الَّذِي كَأَنَّهُ الخَيَالُ.

وَتَلْتَقِتُ الشَّاعِرَةُ إِلَى الإِنْسَانِ فِي هَذَا الوَطَنِ، فَهُوَ يَبْنِي وَيَسْعَى فِي سَبِيلِ وَطَنِهِ، وَلا يَرَى ذَلِكَ إِلاَّ جُزْءًا مِن رَدِّ الجَمِيلِ لِهَذَا الوَطَنِ، فَهُوَ فِي نِهَايَةِ المَطَافِ يَتَغَنَّى بِجَمَالِ هَذَا الوَطَنِ ذِي اللَّيلِ الجَمِيلِ، المُحاطِ بِالسَّلامِ والأَمانِ، فَيَحْلُو فِيهِ المقامُ، وَيُغَنِّي فِيهِ الحَمَامُ بِجَمَالِ الوَطَنِ الَّذِي يُحَاكِي الخَيَالَ.

### نَشَاط ١

كَيْفَ تَكْشِفُ الشَّاعِرَةُ عَنِ التَّنَوُّعِ السُّكَّانِي فِي المَقْطَعِ الأَوَّلِ مِنَ القَصِيدَةِ؟

#### نشاط ٢

عَلَى مِنْ تَتَكَلَّمُ الشَّاعِرَةُ فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ مِنَ القَصِيدَةِ؟



#### نشاط ٣

ما الأبياتُ الَّتِي تُوحِي بالسَلَامِ والأَمَانِ؟ وَكَيْفَ يَتَجَلَّى هَذَا السَّلامُ؟

### نَشْنَاطُ الفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

قَالَ الْجَوَاهِرِيّ:

حَيَّيْتُ سَفْحَكِ عَنْ بُعْدٍ فَحَيِّينِي

يَا دِجْلَ قَ الْخَ يْرِ يَا أُمَّ الْبَسَ اتِينِ تَتَغَنَّى الشَّاعِرَةُ بِالعِرَاقِ عَنْ طَرِيقِ ذكرِ هَا نَهْرَ دِجِلةَ الَّذي هُوَ رمزُ الْخِصْبِ وَشَرْ يَانُ الْحَياةِ ، فَهَل يُمْكِنُكَ الرَّبْطُ بَيْنَ بَيتِ الْجَوَاهِرِي وَمَا قَالَتُهُ الشَّاعِرَةُ؟

## التَّمْرِينَاتُ

- ١. كَيْفَ رَبَطَتِ الشَّاعِرَةُ بَيْنَ الجِبَالِ والبَرَارِي، وبَيْنَ الكُمَاةِ والأُبَاةِ والرُّعَاةِ؟
  - ٢. فِي القَصِيدَةِ صُورَةٌ لِسَمَاءِ العِرَاقِ ، أَيْنَ تَجِدُهَا ؟ ومَاذَا تَعنِي؟
- ٣. هُذَاكَ أَبْيَاتٌ لِلشَّاعِرِ بَدر شَاكِر السَّيَاب يَتَغَنَّى بِهَا بِجَمَالِ شَمْسِ العِرَاقِ
   ٢. هُذَاكَ أَبْيَاتٌ لِلشَّاعِرِ بَدر شَاكِر السَّيَاب يَتَغَنَّى بِهَا بِجَمَالِ شَمْسِ العِرَاقِ
- وَظَلامِهِ، فَهَل تَعْرِفُ هَذِهِ الأَبِيَاتَ؟ اسْتَعِنْ بِمُدَرِّسِكَ وَبِمَكْتَبَةِ الْمَدْرَسَةِ أُوبِشَبَكَةِ الْمَعْلُومَاتِ الدَّوْلِيَّةِ.
  - ٤. كَيْفَ رَسَمَتِ الشَّاعِرَةُ جَمَالَ العِرَاقِ فِي أَبْيَاتِهَا؟
    - ٥. وَدِجْلَةُ تَرُويِ جَمَالَ الوجود
      - ثْنِ كَلِمَةً ( دَجْلَةً ) واجمَعْهَا.

### الدَّرْسُ الثَّانِي



## قَوَاعِدُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ

#### جَمْعُ التّكْسِيرِ

عَرَفْتَ فِيمَا سَبَقَ جَمْعَي المُذَكِّرِ وَالمُؤنِّثِ السَّالِمَينِ، وسُمِّيَا بِذَلِكَ لِصِحَّةِ المُفْرَدِ مَنَ التَّغْييرِ وَسَلَامَتِهِ؛ أي إِنَّ صُورَةَ المُفْرَدِ لَمْ تَتَغَيرْ فِي الجَمْعِ، بَلْ ظَلَّتْ عَلَى مِنَ التَّغْييرِ وَسَلَامَتِهِ؛ أي إِنَّ صُورَةَ المُفْرَدِ لَمْ تَتَغَيرْ فِي الجَمْعِ، بَلْ ظَلَّتْ عَلَى حَالِهَا وَلَحَقَتْهَا وَاوٌ أو يَاءٌ وَنُونُ فِي جَمْعِ المُذَكِّرِ السَّالِمِ، وَالْفُ وَتَاءٌ فِي جَمْعِ المُؤتِّرِ السَّالِمِ، وَالْفُ وَتَاءٌ فِي جَمْعِ المُؤتِّثِ السَّالِمِ، وَالْجَادُّةُ صَارَتْ (الجَادُونَ أو الجَادِّينَ)، و(الجَادَّةُ صَارَتْ (الجَادُونَ أو الجَادِينَ)، و(الجَادَّةُ صَارَتْ (الجَادُات).

وَعِنْدَ قِرَاءِتِكَ قَصِيدَة (جَمَالُ بِلَادِي) تَجِدُ كَلِمَاتٍ تَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَينِ أَوِ الْثَنْتَينِ أَيِّ جَمْعٍ، مِنْهَا: (سُفُوحُ، والجِبَالِ، وبُيُوتُ، والرّعَاة، وسُطُورُ، وطُيبُورٌ، وأسنُود، وشُمُوعُ، والحُقُول)، وَكُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا لَهَا مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهَا، وَهُو (سَفْحٌ، وأسنُود، وشُمْعَةٌ، والحَقْلُ)، وَلَمْ تَلحَقْهَا وجَبَلٌ، وبَيتٌ، والرَاعِي، وسَطْرٌ، وطَيرٌ، وأسنَدٌ، وشَمْعَةٌ، والحَقْلُ)، وَلَمْ تَلحَقْهَا الْوَاو وَالنّون، أو الألِف وَالتّاء، بَلْ تَغَيّرَتْ صُورَةُ المُفْرَدِ فِيهَا، وَيُسمّى هَذَا النّوعُ مِنَ الجَمْعِ اللّذِي تَتَغَيَّرُ صُورَتُه عَنْ صُورَةٍ مُفْرَدِه بـ (جَمْعِ التّكْسِيرِ)، والتّغَيُّرُ مِن الجَمْعِ اللّذِي تَتَغَيَّرُ صُورَتُه عَنْ صُورَةٍ مُفْرَدِه بـ (جَمْعِ التّكسيرِ)، والتّغَيُّرُ مِن الجَمْعِ التّكسيرِ)، والتّغَيْرُ في الحُروفِ، كَمَا فِي: (سَفْحٌ - سُفُوحٌ، وسَطْرٌ - سُطُورٌ)، أو بنقْصٍ فِي الحُرُوفِ، كَمَا فِي: (سَفْحٌ - سُفُوحٌ، وسَطْرٌ - سُطُورٌ)، أو بنقْصٍ فِي الحُروفِ، كَمَا فِي: (شَجَرَةٌ - شَجَرٌ، تَمْرَةٌ - تَمْرٌ)، أو تغييرٍ فِي الحَركَاتِ كَمَا فِي : ( أَسَد- أُسْد)، وَهَذَا التّغْيِيرُ هُو السّبَبُ فِي تَسْمِيّةٍ هَذَا الجَمْعِ بِجَمْعِ التّكْسِيرِ، فَكَانّمَا أَصَابَهُ الكَسْرُ عِنْدَ جَمْعِهِ، وَنَقَلَهُ مِنْ صِيغَةِ المُفْرَدِ إِلَى الجَمْعِ.

وَلِجَمْعِ التَّكْسِيرِ فِي العَّرَبِيَّةِ أَوْزَانٌ، هِيَ:

١ - أَفْعُل، مَثْلُ: أَعْيُن، وأشْهُر، وأنْفُس.

٢ - أفْعَال، مَثْلُ: أَجْيَالٌ، وأَبْوَابٌ، وأَلْوَاحُ.

٣- أفْعِلَة، مَثْلُ: أَطْعِمَةُ، وأَعْمِدَةُ، وأَجْنِحَةُ.

٤ - فِعْلَة، مَثْلُ: فِتْيَة، وصِبْيَةُ، وإِخْوَةً.

وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ بِهَذِهِ الأَوْزِانِ يَدُلُّ عَلَى القِلَّةِ؛ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الثَّلاثَةِ إِلَى العَشْرَةِ، وَهُنَاكَ جَمْعُ التَّكْسِيرِ يَدلُّ عَلَى الكَثْرَةِ، وَهُو مَا زَادَ عَلَى العَشْرَةِ، وَلَهُ أُوزَانُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الأَوْزَانُ الآتِيَةُ:

فَائِدَةٌ

فَائِدَةٌ

١- أَفْعِلَاء، مِثْلُ: أَنْبِيَاء، وأَغْنِيَاء، وَأَوْلِيَاء.

٢- فُعَلَاء، مِثْلُ: شُهَدَاء، وعُلَمَاء، وَخُبَرَاء.

٣- فُعُول، مِثْلُ: سُفُوح، وبُيُوت، سُطور.

٤ - فِعَال: جِبَال، جِمَال، ثِياب.

٥- فَعَائِل، مِثْلُ: سَحَائِب، وَرَسَائِل، وَطَبَائِع.

٦- فَعَالِل، مِثْلُ: عَقَارِب، وَسَلاسِل، وَبَلابِل.

٧- مَفَاعِل: مَسَاجِد، مَصَانِع، مَعَامِل.

٨- مَفَاعِيل: مَصَابِيح، مَفَاتِيح، مَجَامِيع.

وَيُعْرَبُ جَمْعُ التَّكْسِيرِ بِحَسبِ مَوقِعَهِ مِنَ الجُمْلَةِ بِالعَلَامَاتِ الإعْرَابِيَّةِ الأصْلِيَّةِ بِالضَّمَّةِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَبِالفَتْحَةِ فِي حَالَةِ النَّصْبِ، وَبِالكَسْرَةِ فِي حَالَةِ الجَرِّعَدا الأوزَانِ (أَفْعِلَاء، وَفُعَلَاء، فَعَائِل، فَعَائِل، مَفَاعِل، ومَفَاعِيل) فَهِي تُجَرُّ بِالفَتْحَةِ نِيَابَة عَنِ الكَسْرَةِ.

## خُلاصَةُ الْقُواعِدِ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آ. جَمْعُ الْتَكْسِيرِ: اسْمٌ يَدُلُّ عَلَى مَا زَادَ عَلَى اثْنَينِ
 أو اثْنَتَينِ بِزِيَادَةٍ فِي أَحْرُفِهِ، أو بنُقْصٍ فِيهَا أو بِتُغْيِير حَركَاتِهِ.

٢. أَوْزَانُ جَمْعِ التَّكْسِيرِ هِيَ: (أَفْعُل، أَفْعَال، أَفْعَال، أَفْعَال، أَفْعِلَة، فِعْلَة)، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى القِلَّةِ، أَمَّا مَا يَدلُّ عَلَى القِلَّةِ، فَعَائِل، عَلَى الكَثْرَةِ فَأَوْزَانُهَ: (أَفْعِلَاء، وَفُعَلَاء، فَعَائِل، فَعُول، فِعَال، مَفَاعِل، مَفَاعِيل) وغيرُها مِنَ فَعَالِل، فُعُول، فِعَال، مَفَاعِل، مَفَاعِيل) وغيرُها مِنَ الأوزَان.

٣. يُعْرَبُ جَمْعُ التَّكْسِيرِ إعْرَابَ الْاسْمِ المُفْرَدِ، فَيُرَفَعُ بِالضَّمَّةِ، وَيُنْصَبُ بِالفَتْحَةِ، وَيُجَرُّ بِالكَسْرَةِ.

## تَقْوِيمُ اللِّسَانِ

(مَارَ أَيتُكَ قَطُ) أَمْ (مَارَ أَيتُكَ أَبَدًا) - قُلْ: مَا رَ أِيتُكَ قَطُّ.

وَ لاَتَقُلْ: مَا رَأبِتُكَ أَبَدًا.

كُلُّ جَمْع تَكْسِير وَقَعَ بَعْد أَلْفِ

تَكْسِيرِهِ حَرِفَانِ، مِثْلُ: مَسَاجِد، أو

ثَلَاثَةُ أَحْرُفِ أُوسَطَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ،

مِثْلُ: مَصَابِيح، فَهُوَ دَالٌ عَلَى الْكَثْرَةِ

وَيُعْرَبُ بِالضَمّةِ فِي حَالَةِ الرّفْع،

وَبِالْفَتْحَةِ فِي حَالَتِي النَّصْبِ وَالجَرِّ.

(أَكْفَاءُ) أَمْ( أَكِفَّاءٌ) - قُلْ: هُم أَكْفَاءُ (بِسكُونِ الكَافِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مُخَفَّفَةً) مُفْرَدُهَا (كُفْءٌ)

- وَلاَتَقُلْ: هُم أَكِفَّاءُ (بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْح الْفَاءِ مُشْدَّدَة).

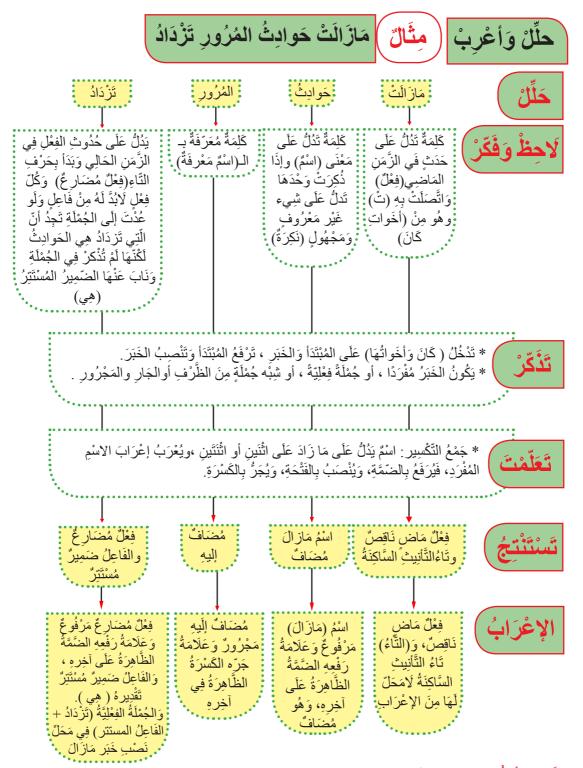

اتَّبعِ الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيَتينِ وإعْرَابِهما: (ثُكَافِحُ الأَمْرَاضَ بِالتَّطْعِيمِ)، (تُصْنَعُ الأَثْوَابُ مِنَ القُطْنِ)

#### التَّمْرينَاتُ



اسْتَخْرِجْ جَمْعَ التَّكْسِيرِ مِنَ الجُمَلِ التَّالِيَةِ، وَبَيِّنْ نَوعَهُ وَوَزْنَهُ وَمُفْرَدَهُ:

١. قَالَ تَعَالَى: (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّى) الكَهَفْ ١٣/

٢. قَالَ الشَّاعِرُ: لَيْسَ الجَمَالُ بِأَثْوَابٍ ثُرَيِّنُنَا إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ العِلْمِ وَالأَدَبِ

٣. المُؤمِنُونَ إِخْوةٌ.

٤. تَعَلَمْ مِنَ الأَخْطَاءِ.

٥. مِنْ شُعَرَاءِ الإسلامِ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ.



اجْمَع الكَلِمَاتِ التَّالِيَةَ جَمْعَ تَكْسِيرِ مَعَ بَيَانِ وَزْنِهِ:

(جَنِينٌ ، صَحِيفَةٌ ، نَبِيٌّ ، رَغِيفٌ ، رَحِيمٌ، قَلب، رَقَبة)



زِنِ الجُمُوعَ التَّالِيَةَ بِالمِيزَ انِ الصَّرْفِيِّ، وَبَيّنْ نَوعَ الجَمْعِ، واذْكُرْ مُفْرَدَ كُلِّ منْهَا: (أَيَّام ، أَعْمِدَة ، أَطْعِمَة ، عَجَائِب ، أَكْتَاف ، عَقَارِب)



- مَيَّنْ بَيْنَ جَمْعِ التَّكْسِيرِ وَجَمْعِ المُذَكِّرِ السَّالِمِ وَجَمْعِ المُؤنِّثِ السَّالِمِ فيمَا يَأْتِي:

١- (لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ) يُوسُف ٧/

٢- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهارِ
 خَالدینَ فیها أَبَدًا) النساء /۲۲

٣- (كُونُوا أنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى إِبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مِنْ أَنْصَارِي إلى

الله) الْصَف /٢٤

٤- خَرَجَ المُسِنُّونَ والصِّبْيَةُ وَالأطْفَالُ لِصَلَاةِ العِيْدِ.

٥- الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمْهَاتِ.

0

بَيّنِ وَزْنَ الْجَمْعِ ونَوعَهُ وَالْمَوقِعَ الْإعْرَابِيَّ لِكُلِّ كَلِمَةٍ كُتِبَتْ بِالأَحْمَرِ فِيمَا يَأْتِي : ١. قَالَ تَعَالَى: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) الاعراف/ ١٤٥

٢. قَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِنَّمَ الْأَنْفُ سُ

مَا وَدَّعُونَا يَوْمَ جَدَّ النَّوَى ٣. إِنَّ الرِّيَاضَةَ مَصْنَعُ العُقَلاءِ.

٤. تُغَطِّي الأَثْرِبَةُ زُجَاجَ السَّيَّارَاتِ.

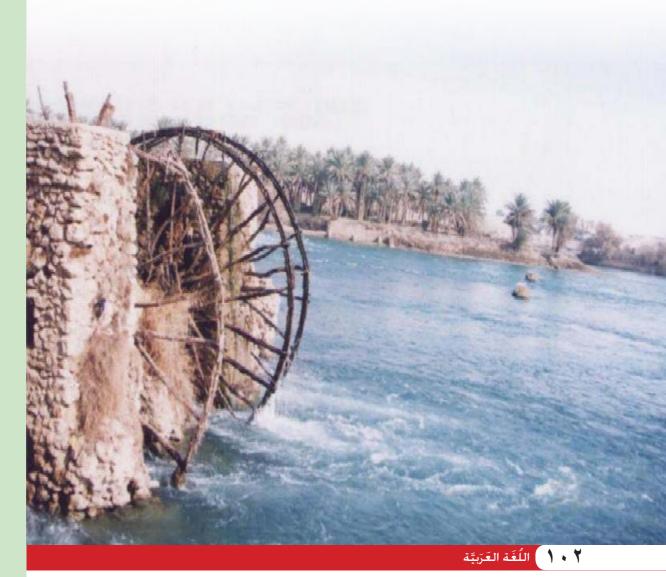

### النَّصُّ التَقْويمِي

### إضاءة

شَارِعُ الأَمِيرَاتِ جَبْرَا إِبْرَاهِيمُ جَبْرَا (بِتَصَرِفِ)

جَبْرَا إِبْرَاهِيم جَبْرَا مُؤَلِّفٌ وَرَسَّامٌ وناقِدٌ، وُلِدَ عَامَ ١٩٢٠م فِي فلسطينَ، وَ غَادَرَ هَا عَامَ ١٩٤٨م الْيَسْتَقرَّ في العِرَاقِ حَتَى وَفَاتِهِ عَامَ ١٩٩٤م، لَهُ الكَثِيرُ مِن المُؤَلَّفَاتِ بَيْنَ رِوَايَةٍ وشِعْرِ وَنَقْدٍ، فَضْلاً عَن الكُتُبِ المُتَرْجَمَةِ.

تَسْمِيّةُ الشَّارِعِ مُوَفَقَةٌ جِدًا، وَهِي تَلِيقُ بِشَارِع جَمِيلِ هُوَ مِنْ أَجْمَلِ شَوَارِع بَغْدَادَ وَأَشَدِّهَا وَقْعًا فِي النَّفْسِ، يَتَمَيّنُ بِانْفِتَاحِ مُعْظَمِهِ مِنْ نَاحِيتِهِ

الْغَرْبِيَّةِ عَلَى امْتِدَادِ الأرَاضِي المَكْشُوفَةِ الَّتِي أُنْشِئَتْ عَلَى سَاحَاتِهَا سَاحَةُ السِّبَاق (نَادِي الْفَرُوسِيَّة)، كَمَا يَتَمَيِّزُ بِبِنَايَاتِهِ السَّكَنِيَّةِ الأَنْيِقَةِ القَائِمَةِ عَلَى النَّاحِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْهُ وَالْجُزْءُ الْجَنُوبِيُّ مِنْ نَاحِيَتِهِ الْغَرْبِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَشْجَارُ النَّخِيلِ تُظَلَّلُ قِسْمًا مِنْ امْتِدَادِهِ الجَنُوبِيِّ، فَإِنَّ مُعْظَمَ رَصِيفَيْهِ مُظلَّلٌ بِأَشْجَارِ اليُوكَالِيبْتُوس الوَارِفَةِ، وَقَدْ عَلَتْ هَذِه الأَشْجَارُ وَكَبُرَتْ مَعَ الزَّمَنِ، وَمَا زَالَتْ بِخُصْرَتِهَا الدَّائِمَةِ عَلَى مَرِّ الفُصُولِ تُعْطِى الشَّارِعَ مَهَابَةً وَنَضَارَةً هُو أَهْلُ لَهُمَا.

يَتَمَتُّعُ شَارِعُ الأمِيرَاتِ بِهُدُوءِ هُو أَقْرَبُ إِلَى هُدُوءِ الرِّيفِ، لِأنَّ المَرْكَبَاتِ العَامّة تَكَادُ لَا تَدْخُلُهُ، مَعَ انْفِتَاحِ أَحَدِ جَانِبَيهِ عَلَى سَاحَاتِ السِّبَاقِ الخُضْر يَجْعَلُ الهَواءَ فِيهِ نَقِيًّا وَعَذَبًا وَرَقِيقًا، وَفِي ذَلِكَ مَزيدٌ مِنَ الإغْرَاءِ بِالتَّنَزِّهِ فِيهِ،فَصْلا عَنْ جَمَالِ مَنْظُورِهِ المُسْتَقِيمِ المُمْتَدِ مِنْ خِلَالِ الأشْجَارِ ، وَهُو لَا يَتَعَدّى طُولَهُ الكِيلُومَتْرَ الوَاحِدَ إلا بِقَلِيلِ، وَلِكُونِهِ عَريضًا ذَا مَسَارَيْن، كَانَ بَيْنَ المَسَارَيْنِ جَزْرَةٌ فِيهَا نَبَاتَاتُ الجَهَنَّمِيّاتُ المُتَفَجِّرَةُ بِأَلُوانِهَا الحَمْرَاءِ وَالْبَنَفْسَجِيّةِ فِي أَغْلَبِ أَيّامِ السّنَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ مُهَنْدِسًا هِنْدِيًا يَعْمَلُ فِي الْبَسْتَنَةِ هُو الَّذِي أَسْهَمَ فِي بَسْتَنَةٍ هَذِهِ المَنْطَقَةِ، وَاسْتَوْرَدَ لَهَا مِنَ الهِنْدِ الديوكَالبْتُوسَ طَارِدَ البَعُوض وَضُرُوبًا شَتَّى مِنْ أَشْجَارِ الزِّينَةِ الاسْتوائِيَّةِ الَّتِي صَارَتْ فِيمَا بَعْدُ جُزْءًا ظَاهِرًا مِنْ حَدَائِقِ المَدِينَةِ

وَلَقَدْ ذَكَرْتُ شَارَعَ الأَمْيرَاتِ بِاعْتِزَازٍ كَبِيرٍ أَيّامَ زِيَارَتِي لِلْهَنْدِ وَبَاكِسْتَانَ، حِيْنَ وَجَدْتُ أَنّ الْعَدِيدَ مِنَ الشَّوارِعِ الْحَدِيثَةِ فِي نِيُودَلَهِي وَإسْلَامْ أَبَادَ وَارِفَةُ الأَفْيَاءِ؛ لِأَنّ أَفْنَانَ الأَشْجَارِ السّامِقَةِ عَلَى كُلِّ رَصِيفَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ تَلْتَقِي فِي قِمَمِهَا لِتُشَكِّلَ أَقُواسًا مَفْتُوحَةً فِي سَمَاءِ السَّارِعِ، فَتُوحِي لِلْمَرْءِ وَهُو يَمْخُرُ بِسَيَّارَتِه فِيهَا بِأَنّهُ يَخْتَرِقُ طَرِيقًا فِي الْعَابَاتِ الْكَثِيفَةِ الأَشْجَارِ.

وَمَا دُمْنا نَتَحَدّثُ عَنِ الْحَدَائِقِ، إِنَّ فِي الطَّرْفِ الْجَنُوبِيِّ مِنْ شَارِعِ الْأَمْيرَاتِ حَدِيقَةً كَثِيَفة الْخُصْرَةِ، وَعَلَى شَيءٍ مِنَ الاتساعِ، تَصِلُهُ عَرْضًا بِشَارِعِ آخَرَ يُشْبِهُهُ فِي بَعضِ مَلَامِحِهِ ، هَذِهِ الْحَدِيقَةُ لَهَا ثَلاثُ بَوابَاتٍ إِحْدَاهَا ثُوْتَى مِنْ هَذَا الشَّارِعِ فِي بَعضِ مَلَامِحِهِ ، هَذِهِ الْحَدِيقَةُ لَهَا ثَلاثُ بَوابَاتٍ إِحْدَاهَا ثُوْتَى مِنْ هَذَا الشَّارِعِ الْعُرْضِي مِنْ شَارِعِنا، وَالثَّانِيَّةُ مِنْ شَارِعِ الْأَمِيرَاتِ، وَالثَّالِثَةُ فِي جَانِبِهَا الْبَعِيدِ لَكُونُ مُغْلَقَةً غَالِبًا.

وَالْحَدِيقَةُ مَا زَالَتْ تَجْتَذِبُ الْصِّبْيَةَ مِنْ مُحِبِّي كُرَةِ الْقَدَمِ، فَيَلْعَبُونَ فِي إِحْدَى سَاحَاتِهَا المُحَاطَةِ بِأَنُواعِ الْوُرُودِ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ بَعْضِ الأَيّامِ، وبَيْنَ المَوْسِمِ والمَوْسِمِ تُقيمُ بَعْضُ الفِئاتِ مِنْ الشَّبَابِ مُخَيِّمًا فِيهَا، فَتَضِجُّ بِالْحَرَكَةِ وَالصَّيحَاتِ هُنَا وَهُنَاكَ.

### التَّمْرِينَاتُ

1)

- ١. هَل تَعْرِفُ لِمَاذَا سُمِّ مَ هَذَا الشَّارِعُ بِ (شَارِع الأَمِيرَاتِ)؟ اسْتَعِنْ بِشَبَكَةِ المَعْلُومَاتِ الدَّوْلِيَّةِ.
- ٢. لَوْ طُلِبَ إليكَ أَنْ تُنْشِئَ شَارِعًا فِي مَدِينَتِكَ، فَهَلْ يَكُونُ شَبِيهًا بِشَارِعًا فِي مَدِينَتِكَ، فَهَلْ يَكُونُ شَبِيهًا بِشَارِعًا الأَمِيرَاتِ؟
- ٣. هُنَاكَ شَارِعٌ فِي بَغْدَادَ مَعْرُوفٌ بِقِدَمِهِ وَتَارِيخِيَّتِهِ، فَهَلْ تَعْرِفُ اسْمَ هَذَا الشَّارع؟ وَمَاذَا تَعْرِفُ عَنْهُ؟
- ٤. لِمَاذَا عَدَّ الكَاتِبُ شَارِعَ الأَمِيرَاتِ أَقْرَبَ إِلَى الرِّيفِ مِنْهُ إِلَى المَدَينَةِ؟ وَهَلْ
   تَرْ غَبُ فِي أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ شَوَارِع مَدِينَتِكَ كَشَارِع الأَمِيرَاتِ؟
  - هَلْ تُؤَيِّدُ إِنْشَاءَ شَوَارِعَ شَبِيهَةٍ بِشَارِع الأَمِيرَاتِ يُشَكِّلُ دَعْمًا للبِيئَةِ
     وَحِمَايَةً لَهَا مِنَ التَّلُوُّثِ؟

#### أ. أجِبْ عَنِ الأسْئِلَةِ الآتِيَةِ:

- ١ عَرِّفْ جَمْعَ التَّكْسِيرِ ، وَلِمَاذَا سُمِّي بِ ( التَّكْسِيرِ)؟
- ٢- اسْتَخْرِجْ مِنَ النَّصِّ الأَلْفَاظَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى جَمْعِ التَّكْسِيرِ.
  - ٣- مَا مُفْرَدُ كُلِّ مِنْهَا؟
- ٤- هَلْ حَصَلَ تَغْيِيرٌ فِي صُورَةِ المُفْرَدِ حِيْنَ حَوَّلْنَاهُ إِلَى جَمْع تَكْسِيرِ؟ بَيّنْهُ.
- ٥- عَرَفْتَ أَنَّ هُنَاكَ قَاعِدَةً لِجَمْعِ الاسْمِ جَمْعَ مُذَكِّرٍ سَالِمًا، وَقَاعِدَةً أُخْرَى لِجَمْعِ الاسْمِ جَمْعَ مُؤنَّثٍ سَالِمًا، فَهَلْ هُنَاكَ قَاعِدَةٌ لِجَمْعِ الاسْمِ جَمْعَ تَكْسِيرِ؟
  - بِ عَيّنْ جُمُوعَ الْقِلَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ، وَاذْكُرْ أُوزَانَهَا وَمُفْرَدَهَا .
- ج. هَاتِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ مُفْرَدَةٍ مِنَ النصّ، وَاجْمَعْهَا جَمْعَ تكْسِيرٍ، ثُمَّ ضَعْهَا فِي جُمَلٍ مُفِيدَة .
  - د. اسْتَخْرِجْ مِنَ النصِّ خَمْسَ كَلِمَاتٍ جُمِعَتْ جَمْعَ مُؤنَّثٍ سَالِمًا .
  - أَكْمِلِ الفَرَاغَاتِ فِي الجَدُولِ التَّالِي بِحَسبِ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِيهِ:

| نَوعُ الجَمْعِ          | الجَمْعُ     | الْمُثَنَّى   | المُفْرَدُ  |
|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
|                         | بِنَايِاتِهِ | •••••         |             |
|                         | ألوائهَا     |               |             |
|                         | •••••        |               | جَزْرَة     |
| جَمْعُ مُذَكّرِ سَالِمٌ | •••••        | مُهَنْدِسَانِ | مُهَنْدِسنُ |
|                         |              |               | حَدِيقَةُ   |

### نورٌ من الستماء



### التَّمْهيدُ

النَّبِيُّ الأَكْرَمُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم) دَاعِيَةُ اللهِ الأَكْبَرُ، حَطَّمَ الأَوْتَانَ، وَفَتَحَ آفَاقَ العِلْمِ وَالفِكْرِ، وَحَرَّرَ الإِنْسَانَ مِنْ مَآثِمِ الْحَيَاةِ، وَأَقَامَ لَهُ صَرْحًا شَامِخًا مِنْ التَّطَوُّرِ وَالْإِبْدَاعِ، وَرَفَعَ كَلِمَةَ اللهِ عَالِيًا، وَحَرَّرَ الإِنْسَانَ مِنْ العُبُوْدِيَّةِ لِغَيْرِ اللهِ، فَكَانَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم) بِحَقِّ نُوْرًا أَخْرَجَ العَالَمَ مِنْ ظُلُمَاتِ الجَهْلِ والعُبُودِيَّةِ، وَكَانَ بِحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

## الدَّرْسُ الأُوَّلُ

### المُطَالَعَةُ والنُّصُوصُ



#### مَا قَبْلَ النَّصِّ

١. مَاذَا تَعْنِي لَكَ و لَادَةُ النَّبِيِّ الأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبهِ وسَلَّم)؟ ٢. مَنْ وَالِدَا النَّبِيِّ الأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبهِ وسَلَّم)؟ ٣. فِي أَيِّ عَامِ وُلِدَ النَّبِيُّ الأَكْرَمُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم)؟

#### النَّصُّ

نُورُ مُحمَّد الشَّاعرُ فَارُ وْ ق جُو بْدَة

> عِطْ رُ وَنُورٌ فِي الفَضَاء وَالأَرْضُ تَحْتَضِنُ السَّمَاء وَالشَّمْ سُ تَنْظُرُ بِارْتِيَاحِ لِلْقَمَ ر وَ الْزَّهْرُ يَهْمِسُ فِي حَيَاءِ لِلشَّجَرِ وَ العطْ رُ تَنْشُرُهُ الْخَمَائِلُ \_ فَوْقَ أَهْدَابِ الطُّيُـونِ وَ النَّجْمُ فِي شَوْق تُصنافِحُهُ الزُّهُوْر ضَوْءُ يُلَوِّحُ مِنْ بَعِيْد هَ ذَا ضِيَاءُ مُحَمَّد يَنْسَابُ يَخْتَرِقُ المَفَارِقَ وَالجُسُوْر عِــطْرٌ مِنْ الرَّحْمَن فِي الدُّنْيَا يَدُوْر هَ ذِي قُلُوْبُ النَّاسِ تَنْظُرُ فِي رَجَاءٍ أَتُرَى يَعُوْدُ لأَرْضِنَا زَمَنُ النَّقَاءُ؟



فَارُوْقُ جُويْدَة شَاعِرٌ مِصْرِيٌّ ولِدَ عَام ١٩٤٦م، وتَخَرَّجَ فِي كُلْيَّةِ الآدَابِ قِسْمِ الصِّحَافَةِ عَام ١٩٦٨م، يَعْمَالُ حَالِيًا رَئِيْسًا لِلقِسْمِ الثَّقَافِيِّ بِالأَهْرَامِ، وَهُوَ مِنَ الشُّعَرَاءِ المُجَدِّدِينَ فِي المَضامِينِ الشِّعْرِيَّةِ.

\* أنياتٌ مُنْتَقَاةٌ مِنْ قَصِيدة (عَودَةُ الأَنْبِيَاءِ)

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

الْخَمَائِلُ: جَمْعُ خَمِيلَةٍ وَهِيَ الشَّجَرُ الْمُجْتَمِعُ الْكَثِيرُ. أَهْدَابُ الطُّيُورِ: طَائِرٌ أَهْدَبُ: طَوِيلُ الرِّيشِ. يَنْسَابُ: يَمُرُّ بِسُرْعَةٍ.

تَرْتَعُ: تَعِيْشُ فِي نَعِيْمٍ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لِتَنَبَيَّنَ مَعْنَيَي الْمُفْرَدَتَيْنِ الْآتِيَتَينِ: يَهْمِسُ، آهِ.



### التَّخليلُ

كَثِيْرَةٌ هِيَ القَصَائدُ الَّتِي تَغَنَّتْ بِمَوْلِدِ الرَّسُوْلِ الأَكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبهِ وسَلَّم)؛ حَتَّى أَصْبَحَ بِأَوْصَافِهِ وَمَحَاسِنِهِ وَسَجَايَاهِ قِبْلَةَ النُّفُوْسِ الوَالِهَةِ، وَهُنَا نَلْحَظُ أَنَّ الشَّاعِرَ قَدْ أَسْبَغَ عَلَى المَوجُودَاتِ وَهُوَ يَرْبُطُهَا بِالمِيْلَادِ الأَكْرَمِ صِفَاتِ جَمِيْلَةً، وَلَعَلَّهُ يَبْتَعِدُ أَكْثَرَ عِنْدَمَا يَجْعَلْهَا تَشْعُرُ وَتَفْرَحُ، فَالأَرْضُ تَحْتَضِنُ، وَ الزَّ هْرُ يَهْمِسُ، وَالنَّجْمُ فِي شَوْق.

أَرَادَ الشَّاعِرُ بِهَذِهِ الصُّوْرَةِ الحَرَكِيَّةِ الجَمِيْلَةِ لِلمَخْلُوقَاتِ أَنْ يُظْهِرَ رَوْعَةَ المِيْلَادِ المُبَارَكِ، وَمَا يَتَخَلَّلُهُ مِنْ عَظِيْمِ الرَّحْمَةِ الإِلَهِيَّةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا سُبْحَانَهُ عَلَى الوجُوْدِ، عِنْدَهَا يَنْتَقِلُ الشَّاعِرُ إِلَى مَوْقِفِ آخَرَ يَضَعُ فِيْهِ نَفْسَهُ مُخَاطِبًا الذَّاتَ الْعَظِيْمَةَ لِلرَّسُولِ الأَكْرَمِ، وَكَأَنَّهُ فِي لِقَائِهِ لِيُخَاطِبَهُ، وَهُوَ مُرَحِّبٌ، لِيَنْتَقِلَ إِلَى غَايَةٍ مُهمَّةٍ فِي نَفْسِ الشَّاعِرِ عِنْدَمَا يَشْكُو فِيْهَا آلَامَهُ وَحَيْرَتَهُ، بَلْ تَتَّسِعُ الشَّكْوَى لِتَشْمِلَ غِيَابَ العَدْلِ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلِ نُورِهِ الكَرِيْمِ؛ حَتَّى عَنْدَمَا جَاءَ وَجَلَا الظُّلْمَةَ، وَزَرَعَ الأُمَلَ في الحَيَاةِ.

فَالشَّاعِرُ يَدْعُو مِنْ خِلَالِ أَبْيَاتِهِ إِلَى اسْتِحْضَارِ الأَمَلِ بِمَوْلِدِهِ المُبَارَكِ فِي إِحْيَاءِ القِيمِ السَّمَاويَّةِ الَّتِي دَعَتْ إليها عَنْ طَريقِ بَعْثِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَقَدْ تَمَكَّنَ الشَّاعِرُ بِبَرَاعَتِهِ أَنْ يَدْمِجَ بَيْنَ رُوْحِ الْفَرَحِ بِالْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ وَمَوْضُوعِ الشَّكْوَى؛ لِيَرْسُمَ لَوْحَةً جَمِيْلَةً تَبْدَأُ بِالبَهْجَةِ، وَتَنْتَهِي بِالرَّجَاءِ.

كَيْفَ اسْتَقْبَلَ الكَوْنُ الولَادَةَ المُبَارَكَةَ فِي القَصِيْدَةِ؟

# نشاط ٢

أَيْنَ تَلْمَحُ شَكْوَى الشَاعِر فِي القَصِيْدَةِ؟ وَمَا شَكْوَاهُ؟

## نشاط ۳

رَكِّزَ الشَّاعِرُ فِي نُورِ النَّبِيِّ الأكْرَمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم) ، أَيْنَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي قَصِيدَتِهِ؟

## ثَشْنَاطُ الْفَهْمِ والاسْتِيعَابِ

قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) الاحزاب / ٢٤ عُدُ إِلَى القَوْرِ أَنِي الكَريم. عُدْ إِلَى القَصِيدَةِ و ابْحَثْ فِيهَا عَنْ مَعَانِي النَّصِّ الْقُرْ آنِي الكَريم.

## التَّمْرِينَاتُ

١ وَصنفَ الشَّاعِرُ النَّبِيَّ الأَكْرَمَ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ، أَيْنَ تَلْمَحُ ذَلِكَ؟

٢. مَاذَا طَلَبَ الشَّاعِرُ فِي خِتَامِ القَصِيدَةِ؟ وَلِمَاذَا؟

٣. وَصَفَ الشَّاعِرُ النَّبِيُّ الأَكْرَمَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وصَحبِهِ وسَلَّم)، بِأَنَّهُ خَيْرُ الهُدَاةِ ، هَلْ تَعْرِفُ هُدَاةً آخَرِينَ حَمَلُوا رِسَالاتٍ سَمَاويَّةً أَخْرَى ؟ كَيْرُ الهُدَاةِ ، هَلْ تَعْرِفُ هُدَاةً جُمِعَتْ جَمْعَ تَكْسِيرِ ،اسْتَخْرِجْهَا وبَيِّنْ وَزْنَهَا.



## الدَّرْسُ الثَّانِي

## قَوَاعِدُ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ

المَنْقُوصُ وَالِمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ

وَرَدَتْ كَلِمَةُ (الهُدَاةِ) فِي النَّصِّ، وَهِيَ جَمْعٌ لِكَلِمَةِ (الهَادِي)، وتُسمَّى (المَنْقُوص)، كَمَا ورَدَتْ فِيهِ الكَلِمَاتُ (الفَضَاء، السَّمَاء، ضِيَاء، رَجَاء، النَّقَاء)، وتُسمَّى كُلُّ مِنْهَا (المَمْدُود)، وَهُنَاكَ نَوْعٌ ثَالِثٌ مِنَ الكَلِمَاتِ يُسمَّى (المَقْصُور)، فَمَا المَقْصُودُ بِكُلِّ مِنْهَا؟

#### أُوّلاً: المَنْقُوصُ:

وَهُوَ اسْمٌ مُعْرَبٌ آخِرُهُ يَاءٌ لأَزِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا، مِثْلُ: الهَادِي، القَاضِي، السَّاعِي.

يُعْرَبُ الاسْمُ المَنْقُوصُ بِالْحَرَكَاتِ المُقَدَّرَةِ للثِّقَلِ إِذَا كَانَ مَرْفُوعًا أَوْ مَجْرُورًا،

مِثْلُ: وَصَلَ القَاضِي إِلَى المَحْكَمَةِ، وأَثْنَيْتُ عَلَى السَّاعِي إِلَى الخَيْرِ، ف (القَاضِي) فَاعِلٌ مَرْ فُوعٌ وَ عَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ المُقَدَّرَةُ، و (السَّاعِي) اسْمٌ مَجْرُورٌ وَعَلاَمَةُ جَرِّهِ الكَسْرَةُ المُقَدَّرَةُ، فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا أُعْرِبَ بِالْفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ، مِثْلُ: يَحْتَرِمُ مِثْلُ: قَاضِي الْحَقِّ. النَّاسُ المُحَامِيَ الصَّادِقَ، ف (المُحَامِيَ) مَفْعُولُ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ نَصْبِهِ الفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ.

#### فَائدَةٌ

عِنْدَ إِضَافَةِ الاسْمِ المَنْقُوص فَإِنَّ يَاءَهُ تَبْقَى وَلا تُحْذَف،

أَمَّا إِنْ كَانَ نَكِرَةً مَرْ فُوعًا أَوْ مَجْرُورًا نُوِّنَ، وحُذِفَتْ مِنْه اليَاءُ لَفْظًا وَخَطًّا، وَأُعْرِبَ بِالْحَرِكَاتِ المُقَدَّرةِ، مِثْلُ: وَصَلَ قَاضِ إِلَى المَحْكَمَةِ، وأَثْنَيْتُ عَلَى سَاع إِلَى الخَيْر، فَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا بَقِيَتِ اليّاءُ وأُعْرِبَ بِالفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ، مِثْلُ: يَحْتَرِمُ النَّاسُ مُحَامِيًا صَادِقًا، وَعِنْدَ تَثْنِيَتِهِ تُلْحَقُ بَآخِرِه عَلاَمَةُ التَّثْنِيَةِ، فَنَقُولُ: الهَادِيان، والهَادِييْن، فَإِنْ كَانَتْ يَاؤُهُ مَحْذُوفَةً رُدَّتْ، فَنَقُولُ فِي تَثْنِيَةِ (ساع): سَاعِيَانِ وسَاعِيَيْنِ، وأَمَّا عِنْدَ جَمْعِهِ جَمْعَ مُذَكَّر سَالِمًا فَتُحْذَفُ مِنْهُ اليَاءُ وَتُلْحَقُ بَآخِرِه عَلاَمَةُ الجَمْع، وَيُضَمُّ مَا قَبْلَ الوَاو، وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ الْيَاءِ، فَنَقُولُ فِي (الْهَادِي) وَفِي (سَاع): الْهَادُونَ، والْهَادِينَ، وسَاعُونَ، وسَاعِينَ.

#### ثَانيًا · الْمَقْصُورُ ·

وَهُوَ اسْمٌ مُعْرَبٌ آخِرُهُ أَلِفٌ لأَزْمَةُ (١٠٥) مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَهَا، مِثْلُ: الهُدَى، والعَصنا، والمَغْزَى، والمُصْطَفَى، والمُسْتَدْعَى.

يُعْرَبُ الاسْمُ المَقْصُورُ بِالْحَرِكَاتِ المُقَدَّرَةِ لِلتَّعَذُّر رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا، مِثْلُ: يَصُونُ الفَتَى (اليَاء).

الْعَهْدَ، ف (الْفَتَى) فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلاَمَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ المُقَدَّرَةُ، وَمِثْلُ: رَأَيْتُ الفَتَى الشَّهْمَ، فـ (الفَتَى) مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ وَعَلاَمَةُ

نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ المُقَدَّرَةُ، وَمِثْلُ: وَتِقْتُ بِالْفَتَى الشَّهْمِ، ف (الْفَتَى) اسْمُ مَجْرُورٌ وَعَلاَمَةُ جَرِّ ه الكَسْرَةُ المُقَدَّرَةُ

أُمَّا إذا كَانَ نَكِرَةً فَإِنْ كَانَ مَرْ فُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا نُوِّنَ، وحُذِفَتْ مِنْه الأَلِفُ لَفْظًا لا خَطًّا، وَأُعْرِبَ بِالْحَرَكَاتِ المُقَدَّرَةِ أَيْضًا، مِثْلُ: أَخُوكَ فَتَّى يَصُونُ الْعَهْدَ، ورَأَيْتُ فَتَّى شَهْمًا، ووَثِقْتُ بِفَتِّي شَهْمِ.

وَعِنْدَ تَتْنِيَتِهِ يُنْظُرُ إِلَى أَلِفِهُ، وَكَمَا يَأْتِي:

١. إِنْ كَانَتْ أَلِفُهِ ثَالِثَةً كَ (هُدى، وعَصَا) رُدَّتْ إِلَى أَصْلِهَا؛ إِنْ كَانَتْ يَاءً كـ (هُدى)، أَوْ وَاوًا كَ (عَصَا)، فَنَقُولُ:هُدَيَانِ وهُدَيَيْنِ، وعَصَوَانِ وَ عَصنو بيْنِ.

٢. إنْ كَانَتْ أَلِفُهُ رَابِعَةً فَمَا فَوْقَ كَ (مَغْزى، ومُصْطَفي، ومُسْتَدْعي) قُلِبَتْ يَاءً، فَنَقُولُ: مَغْزَيَانِ وَمَغْزَ يَيْنِ، ومُصْطَفَيَانِ ومُصْطَفَيَيْن،

ومُسْتَدْعَيَان ومُسْتَدْعَيَيْن،أَمَّا فِيمَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ جَمْعَ مُذَكَّر سَالِمًا فَإِنَّهُ تُحْذَفُ مِنْهُ الأَلِفُ وَيَبْقَى مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا، مِثْلُ: مُصْطَفَوْنَ ومُصْطَفَيْن، ومُسْتَدْعَوْنَ ومُسْتَدْعَيْنَ ،وَيُتَّبَعُ مَا اتُّبِعَ فِي الْتَتّْنِيَةِ فِيمَا يُجْمَعُ مِنْه جَمْعَ مُؤَنَّثِ سَالِمًا، فَجَمْعُ (هُدى، وعَصنا): هُدَيَاتٌ وعَصنوَاتٌ.

#### فَائدَةٌ

فَائدَةٌ

كُلُّ اسمِ مَقْصُورِ زَادَتْ

حُرُوفُهُ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُف،

تُكْتَبُ أَلِفُهُ مَقْصُورَةً تَشْبَهُ

أَلِفُ الاسْمِ المَقْصُورِ الثُّلاثِي يَكُونُ أَصْلُهَا وَاوًا أَوْ يَاءً، وَنَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ رَسْمِهَا، فَإِذَا رُسِمَتْ أَلِفًا طَويلَةً كَمَا فِي (عَصا) فَأَصْلُهَا وَاقٌ، وَإِذَا رُسِمَتْ مَقْصُورَةً كَالْيَاء كَمَا فِي (هُدى) فَأَصْلُهَا يَاءً.

#### ثَالِثًا: المَمْدُودُ

وَهُوَ اسْمٌ مُعْرَبٌ ،آخِرُهُ هَمْزَةٌ قَبْلَهَا أَلِفٌ زَائِدَةٌ (اء)، مِثْلُ: (ابْتِدَاء، ودُعَاء، وَبِنَاء، وصَحْرَاء، وحَمْرَاء)، وَهَمْزَتُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَصْلِيَّةً كَمَا فِي (ابْتِدَاء)؛ لأَنَّ فِعْلَهُ (ابْتِدَأَ)، أَوْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنِ الوَاوِ كَ (دُعَاء)، فَأَصْلُهُ (دُعَاو)؛ لأَنَّ فِعْلَهُ فِعْلَهُ (ابْتِدَأَ)، أَوْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنِ اليَاءِ كَ (بِنَاء)، وَأَصْلُهُ (بِنَاي)؛ لأَنَّ فِعْلَهُ (دَعَا – يَدْعُو)، أَوْ تَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنِ اليَاءِ كَ (بِنَاء)، وَأَصْلُهُ (بِنَاي)؛ لأَنَّ فِعْلَهُ (بَنَى – يَبْنِي)، أَوْ تَكُونَ مَزيدةً لِلتَّأْنِيثِ كَمَا فِي (صَحْرَاء، وحَمْرَاء). وَعَنْدَ تَثْنِيتِهِ يَنْظُرُ إِلَى هَمْزَتِهِ، كَمَا يَأْتِي:

١. إِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً كَمَا فِي (ابْتِدَاء) بَقِيَتْ كَمَا هِيَ، فَنَقُولَ: ابْتِدَاءَانِ، وابْتِدَاءَيْنِ.
 ٢. إِنْ كَانَتْ مُنْقَلِبَةً كَمَا فِي (دُعَاء ،وبِنَاء) جَازَ بَقَاؤُهَا أَوْ رَدُّهَا إِلَى أَصْلِهَا، مِثْلُ: دُعَاءَانِ، ودُعَاءَيْنِ، وبِنَايَانِ وَبِنَايَيْنِ.
 دُعَاءَانِ، ودُعَاءَيْنِ، وبِنَاءَانِ وَبِنَاءَيْنِ، أَوْ: دُعَاوَانِ، ودُعَاوَيْنِ، وبِنَايَانِ وَبِنَايَيْنِ.
 ٣. إِنْ كَانَتْ مَزِيدَةً لِلتَّانِيثِ كَمَا فِي (صَحْرَاء، وحَمْرَاء) قُلِبَتْ وَاوًا، فَنَقُولَ: صَحْرَاوَانِ وَحَمْرَاوَانِ وَحَمْرَاوَانِ وَحَمْرَاوَيْنِ.
 صَحْرَاوَانِ وَصَحْرَاوَانِ وَحَمْرَاوَانِ وَحَمْرَاوَيْنِ.

أَمَّا إِنْ صَبَحَّ جَمْعُ الْمَمْدُودِ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا، أَو جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا، عُومِلَ فِيهِمَا مُعَامَلَتَهُ فِي التَّثْنِيَةِ، مِثْلُ: رَقَّاء: رَقَّاؤُونَ، وسَمَاء: سَمَاءَات أَوْ سَمَاوَات، وصَحْرَاء: صَحْرَاوَات.





أُوّلاً: المَنْقُوصُ: اسْمٌ مُعْرَبٌ، آخِرُهُ يَاءٌ لأَزِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا.

١. يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ المُقَدَّرَةِ فِي الرَّفْع والجَرِّ، وبِالفَتْحَةِ الظَّاهِرَةِ فِي النَّصْبِ.

٢. إِذَا نُوِّنَ حُذِفَتْ يَاؤُهُ لَفْظًا وَخَطًّا فِي الرَّفْع والجَرِّ، وَبَقِيَتْ فِي النَّصْبِ.

٣. تَبْقَى يَاؤُه فِي التَّثْنِيَةِ فِي الرَّفْع والنَّصْبِ والجَرِّ، وَتُحْذَفُ عِنْدَ جَمْعِهِ جَمْعَ مَذَكَّرِ سَالِمًا، وَيُضَمُّ مَا قَبْلَ الوَاوِ، وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ اليَاءِ.

تَانِيًا: المَقْصُورُ: اسْمٌ مُعْرَبٌ ،آخِرُهُ أَلِفٌ لأَزْمَةٌ مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَهَا.

١. يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ الْمُقَدَّرَةِ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا.

٢. إِذَا نُوِّنَ حُذِفَتْ أَلِفُهُ لَفْظًا لاَ خَطًّا فِي الرَّفْع والنَّصْبِ والجَرِّ.

٣. ثُرَدُ أَلْفُهُ إِلَى أَصْلِهَا فِي التَّنْنِيَةِ إِذَا كَانَت ثَالِثَةً، وَتُقْلَبُ يَاءً إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَمَا فَوْقَ، وَتُحْذَفُ فِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، مَعَ بَقَاءِ الفَتْحَةِ قَبْلَ الوَاو وَاليَاءِ، أَمَّا فِي جَمْع المُؤنَّثِ السَّالِم فَيُعَامَلُ مُعَامَلَتَهُ فِي التَّنْنِيَةِ.

تَالِتًا: المَمْدُودُ: اسْمٌ مُعْرَبٌ آخِرُهُ هَمْزَةٌ قَبْلَهَا أَلِفٌ زَائِدَةٌ.

١. تَكُونُ هَمْزَتُهُ أَصْلِيَّةً، أَوْ مُنْقَلِبَةً عَنِ الوَاوِ أَوِ اليَاءِ، أَوْ مَزيدَةً لِلتَّأْنِيثِ.

٢. يُثَنَّى الْمَمْدُودُ فَتَبْقَى هَمْزَتُهُ إِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً، وَيَجُوزُ بَقَاؤُهَا أَوْ رَدُّهَا إِلَى أَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ مُنْقَلِبَةً عَنِ الوَاوِ أَوِ اليَاءِ، وَتُقْلَبُ وَاوًا إِنْ كَانَتْ مَزيدَةً لِلتَّأْنِيثِ.

٣. يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ التَّنْتِيةِ فِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، وفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ.

### تَقُويمُ اللِّسنَان

(كُبْرَيَان أَمْ كُبْرَتَان)

- قُلْ: البِنْتَانِ الكُبْرَيَانِ وَلاَ تَقُلْ: البِنْتَانِ الكُبْرَتَان

(دَعُو تَان أَمْ دَعُو يَان)

- قُلْ: أَقَامَ دَعُويَينِ عَلَى خَصْمِهِ وَلاَ تَقُلْ: أَقَامَ دَعُوتَينِ عَلَى خَصْمِهِ

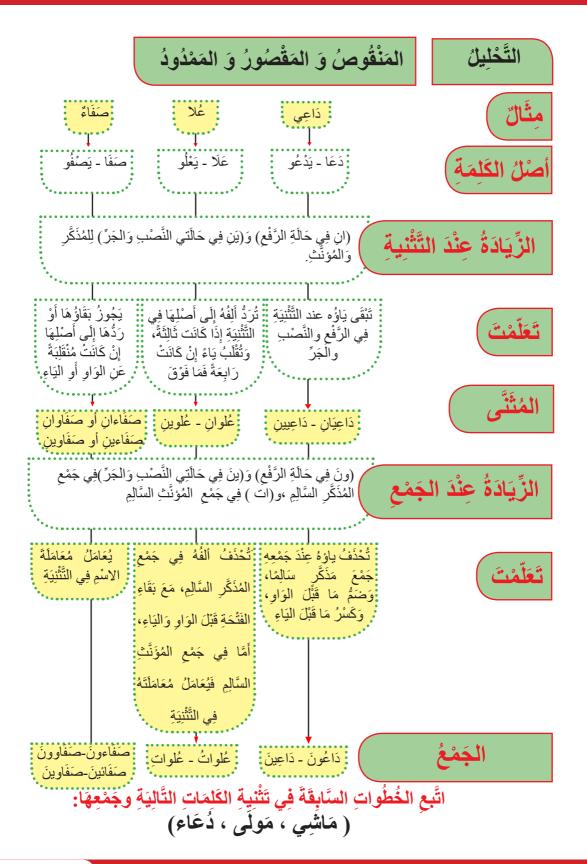

## التَّمْرِينَاتُ



عَيِّنِ المَنْقُوصَ وَالمَقْصُورَ والمَمْدُودَ، مِمَّا يَأْتِي وبَيِّنْ نَوْعَهُ، واذْكُرِ المُفْرَدَ لِمَا كَانَ جَمْعًا مِنْهُ:

١. قَالَ تَعَالَى: ( وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)النمل/١٢
 ٢. قَالَ الإمَامُ عَلِيٌّ (ع): (لَيْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّمَاوَاتِ مَوْضِعُ إِهَابِ إِلاَّ وَعَلَيْهِ

مَلَكُ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ)

٣. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَادَعَا الدَّاعُونَ لِلبَأْسِ وَالنَّدَى فَلاَالْجُودُ مَنْزُوعٌ وَلاَالْغَوْثُ زَائِلُ

٤. خَيْرُ الوِعَاءِ العِلْمُ، وَخَيْرُ الهُدَى مَا اتُّبِعَ.

٥. الدُّكَّانُ خَالٍ مَنَ المُشْتَرِينَ.



فَرِّقْ بَيْنَ المَنقُوصِ والمَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ فِيمَا يَأْتِي وَاذْكُرِ السَّبَبَ:

١. يَقِفُ المُدَّعِي والمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي قَاعَةِ المَحْكَمَةِ.

٢. لَيْسَ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ النَّادِي وَالمُنْتَدَى.

٣. حَضارَةُ الإَسْلامِ حَضَارَةٌ كُبْرى خَرَجَتْ مِنَ الصَّحْراءِ فَأَضاءَتِ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربَ.

٤. إلهي أَنَا الرَّاجِي وَأَنْتَ المُرْتَجَى.

٥. يَقُولُ المُذِيعُ فِي نِهَايَةِ اللَّقَاءِ: إِلَى المُلْتَقَى.



اقْرَأْ تَعْرِيفَ المَنْقُوصِ ثُمَّ مَيِّزْ بَيْنَه وَبَيْنَ غَيْرِ المَنْقُوصِ فِيمَا يَأْتِي ذَاكِرًا السَّبَبَ: (المَاضِي - الْمُسْتَعْفِي) (المَاضِي - الْمُسْتَعْفِي)

اقرأ ثم أجب عن الأسئلة التَّالية:

(البَنَّاءُ ، الرَّاعِي ، كُبْرَى ، قَرَّاءُ ، بَاغٍ ، دَعوى)

١. ثَنِّ الكَلِمَاتِ السَّابَقةَ مُوَضِّحًا التَّغْيِيرَ الَّذي يَطْرَأُ عَلَيْهَا ۗ

٢ اجْمَع الكَلِمَاتِ السَّابِقةَ مُوَضِّحًا التَّغْيِيرَ الَّذي يَطْرَأُ عَلَيْهَا.

٣ اخْتَرْ مِنَ الكَلِمَاتِ السَّابِقةَ ثَلاثَةَ أَسْمَاءٍ، الأُوَّلُ اسْمٌ مَنْقُوصٌ ، و الثَّاني اسْمٌ مَمْدُودٌ، و الثَّالثَ اسْمٌ مَقْصُورٌ، وضَعْهَا فِي جُمْلٍ مُفِيدَةٍ.

0

هَاتِ مِنَ الأَفْعَالِ التَّاليَةِ اسْمًا مَنقُوصًا أَوْ اسْمًا مَقْصُورًا أَوَ اسْمًا مَمْدُودًا، وَبِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ مِنْ كُلِّ مِنْهَا مُتَّبِعًا المِثَالَ:

انْتَقَى: مُنْتَقِ - انْتِقَاء

( دَنَا ـ اهْتَدَى ـ كُسَا ـ سَمَا )

7

أَعْرِبْ مَا تَحْتَه خَطٌّ مِمَّا يَأْتِي:

١. الدَّاعِي إِلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ.

٢. شَاهَدْتُ البَنَّائِينَ يَرْفَعُونَ البِنَاءَ.

٣. تَقَعُ الصَّحْرَاءُ فِي غَرْبِي العِرَاقِ.

## الدَّرْسُ الثَّالِثُ

#### التَّعْبيرُ

#### أُولا: التَّعْبيرُ الشَّفَهيُّ

نَاقِشْ مَا يَأْتِي مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ:

١. لِمَاذَا هَذَا الرَّبْطُ بَيْنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (ص) والنُّورِ؟

٢. لِمَاذَا أُخْتِيرَ النُّورُ لِيَكُونَ رَمْزًا لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدِ (ص)؟

٣. وَرَدَ ذِكْرُ النُّورِ كَمَا وَرَدَ ذِكْرُ الظُّلْمَاتِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، فمَا المَقْصُودُ بهما؟

## ثَانِيًا: التَّعْبيرُ التَّحْريريُّ

قَالَ كَعْبُ بِنُ زِهَيْرِ يَمْدَحُ الرَّسُولَ (ص):

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوفِ اللهِ مَسْلُولُ اجْعَلْ مِنْ هذَا البيْتِ مُنْطَلَقًا لِتَكْتُبَ قِطْعَةً نَثْرِيَّةً مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْطُرِ.

## النَّصُّ التَقْويميُّ

#### الولادة العظيمة

كَانَ الشَّيْخُ يَذْكُرُ ابْنَهُ فَيَشْغَلُهُ الحُزْنُ العَمِيقُ، أَلَمْ يُصنارع المَوْتَ عَن ابْنِهِ فِدَاءً؟أَلُمْ يَشْتَرِ ابْنَهُ مِنَ القَضَاءِ شِرَاءً؟كَانَ الشَّيْخُ يَضْحَكُ فِي نَفْسِهِ حِينَ يُفَكِّرُ فِي غُرُورِ قُرَيْشِ وَتَقْدِيرِهَا أَنَّ اللهَ رَدَّ طُغْيَانَ الطَّاغِي، تَكْرِيمًا لَهَا، وَحِينَ كَانَ يُفكِّرُ أَنَّ اللهَ قَدْ أَنْقَذَ ابْنَهُ مِنْ مُدْيَتِهِ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ إِيثَارًا لَه، كَلَّا .. كَلَّا . لَمْ يُهْزَمِ الفِيلُ وأَصْحَابُهُ إِكْرَامًا لِقُرَيْشِ، بَلْ هِيَ آيَةٌ أَجْرَاهَا اللهُ لأَمْر يَعْلَمُهُ هُوَ، وَلَمْ يُنْقِذْ عَبْدَ اللهِ مِنَ المُدْيَةِ إِكْرَامًا لَهُ وإِكْرَامًا لأَبِيهِ، بَل أَنْقَذَهُ لأَمْرِ يُرِيدُهُ هُوَ، وَإِلاَّ لِمَاذَا نَجَا هَذَا الفَتَى مِنَ المَوْتِ لِيَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَلِيلِ.

عَرَفَتْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ أَنْ ارْتَحَلَ عَنْهَا الْعَنَاءُ وَالْجَوَى، وَعَرَفَتْ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ حَمَّلَهَا أَمَانَةً مَا زَالَتْ تَحْمِلُهَا بَيْنَ جَوَانِحِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ أَدَّتْ هذِهِ الأَمَانَة، وَمَنْ يَدْرِي؟ ... لَعَلَّ عَبْدَ اللهِ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لِيُودِعَ هَذِهِ الأَمَانَةَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ، وَلَعَلَّ آمِنَة لَمْ تُوجَدْ إِلاَّ لِيُودِعَ هَذِهِ الأَمَانَةَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ، وَلَعَلَّ آمِنَة لَمْ تَوجَدْ إِلاَّ لِيُودِعَ هَذِهِ الأَمَانَة عِنْدَ زَوْجَتِهِ، وَلَعَلَّ آمِنَة لَمْ تَوجَدْ إِلاَّ لِيُودِي هَذِهِ الأَمَانَة إِلَى النَّاسِ.

كَانَتْ آمِنَهُ تَرَى الأَيَّامَ قَدْ وَفَتْهَا حَظَّهَا مِنَ الْغِبْطَةِ وَالنَّعْمَى فِي ذَلِكَ الوَقْتِ القَصِيرِ الَّذِي قَضَتْهُ مَعَ زَوْجِهَا مُنْذُ أَنْ لَقِيَتُهُ إِلَى أَنِ ارْتَحَلَ عَنْهَا، وَكَانَتْ تُرِيدَ أَنْ تَأْنَسَ بِالتَّفْكِيرِ فِي هذَا الْجَنِينِ الَّذِي تُحِسُّهُ يَضْطَرِبُ فِي أَحْشَائِهَا، وَلَمْ تَجِدْ فِي هَذَا أَلَمًا وَلاَ ضَنَى، وَكَأَنَّمَا خُلِقَتْ نَفْسُهَا مُذْعِنَةً، وَكَأَنَّمَا فُطِرَ قُلْبُهَا عَلَى الرِّضَا.

وَذَاتَ لَيلَةٍ وَهِيَ تَتَهَيَّأُ للدُّخُولِ فِي هُدُوءِ اللَّيْلِ أَحَسَّتْ بِمَا تُحِسَّهُ النِّسَاءُ حِينَ يَدْنُو مِنْهُنَّ المَخَاصُ، فَدَعَتْ إِلَيْهَا نِسَاءَ بَنِي هَاشِمٍ، فَقَضَيْنَ مَعَهَا لَيْلَةً لاَ كَاللَّيَالِي، فَقَدْ رَأَيْنَ مَا لَمْ يَرَ أَحَدٌ، وَسَمِعْنَ مَا لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ، فَقَدْ كَانَتْ آمِنَةُ تَرَى، وَهِي فَقَدْ رَأَيْنَ مَا لَمْ يَرَ أَحَدٌ، وَسَمِعْنَ مَا لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ، فَقَدْ كَانَتْ آمِنَةُ تَرَى، وَهِي يَقِظَةٌ، أَنَّ نُورًا يَنْبَعِثُ مِنْهَا، فَيَمْلأُ الأَرْضَ مِنْ حَوْلِهَا، وَيُزيلُ الحُجُبَ عَنْ عَيْنَيْهَا، وَكَانَتْ تَنظُرُ فَإِذَا نُجُومُ السَّمَاءِ تَدْنُو مِنَ الأَرْضِ، وَتَمُدُّ إِلَيْهَا أَشِعَةً قَوِيَّةً، وَفِيهَا وَكَانَتْ تَنظُرُ فَإِذَا نُجُومُ السَّمَاءِ تَدْنُو مِنَ الأَرْضِ، وَتَمُدُّ إِلَيْهَا أَشِعَةً قَوِيَّةً، وَفِيهَا وَكَانَتْ سَاحِرٌ، وَطُهُرٌ بَاهِرٌ، وَإِذَا غَاشٍ يَغْشَاهَا كَأَنَّهُ النَّوْمُ، وَكَأَنْ لَمْ تَدْنُ السَّمَاءُ مِنَ الأَرْضِ كَمَا دَنَتِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، ثُمَّ يَنْجَلِي عَنْهَا مَا هِيَ فِيهِ، فَتَرَى وَتَرَى مَا الأَرْضَ يَقَالَى السَّمَاءُ مَلَ الأَرْضَ يَورًا يُبْهِرُ الأَبْصَارَ، فَإِذَا النَّهَا قَدْ مَنَ الأَرْضَ يَتَقِيهَا بِيَدَيْهِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا هُنَ يَتَنَاوَلْنَ أَجْمَلَ صَبِيً، مَا إِذَا الأَرْضَ يَتَقِيهَا بِيَدَيْهِ رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا هُنَّ يَتَنَاوَلْنَ أَجْمَلَ صَبِيً، وَإِذَا الأَرْضَ يَتَقِيهَا بِيَدَيْهِ رَافِعًا رَأُسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا هُنَّ يَتَنَاوَلْنَ أَجْمَلَ صَبِيً، وَإِذَا الأَرْضَ قَدِ اسْتَقْبَلَتْ وَلِيدًا لاَ كَالُولَذَانِ.

وَإِذَا الْبَشِيرُ يُقْبِلُ عَلَى الشَّيْخِ وَهُوَ فِي نَادِي الْقَوْمِ، فَيَنْهَضُ وَيَنْهَضُ مَعَه بَنُوهُ، وَيَمْضُونَ حَتَّى يَبْلُغُوا بَيْتَ آمِنَةَ، ثُمَّ يُرْفَعُ الصَّبِيُّ إِلَيْه، فَيُقَبِّلُهُ، قَالَتْ آمِنَةُ: لَقَدْ أَتَانِي فِي النَّوْمِ فَأَمَرَنِي أَنْ أُسَمِّيَهُ أَحْمَدَ، فَيَقُولُ عَبْدُ المُطَّلِبِ: فَهُوَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَحْمَدُ.



## التَّمْرينَاتُ



١. أَيْنَ تَلْتَقِي هَذِهِ القِصَّةُ بِقَصِيدَةِ الشَّاعِرِ (فَارُوقِ جُوَيْدَةَ)؟

٢. مَاذَا يَعْنِي الكَاتِبُ مِنْ كَلِمَةِ الأَمَانَةِ بِقَوْلِهِ: (وَعَرَفَتْ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ حَمَّلَهَا أَمَانَةً مَا زَالَتْ تَحْمِلُهَا بَيْنَ جَوَانِحِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ أَدَّتْ هِذِهِ الأَمَانَةَ).

٣. مَا الَّذِي رَأَتْهُ السَّيِّدَةُ آمِنَةُ (ع) لَيْلَةَ وُلاَدَتِهَا الوَلِيدَ المُبَارَكَ؟ اسْتَعِن بمُدَرِّس التَّاريخ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ.

٤. مَا اسْمُ العَامِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ الرَّسُولُ (ص)؟



١. عَيِّنْ كُلَّ اسْمٍ مَنقُوصِ أَوْ مَقْصُورِ أَوْ مَمْدُودٍ وَرَدَ فِي النَّصِّ، وَبَيِّنْ نَوْعَهُ.

٢. هَاتِ الاسْمَ المَنْقُوصَ مِنَ الأَفْعَالِ التَّالِيَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ:

بَشْتَر دَعَتْ قَضَبْنَ رَأَبْنَ تَدْنُ بَمْضُونَ

٣. هَاتِ الاسْمَ المَمْدُودَ مِنَ الأَفْعَالِ التَّالِيَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ:

أَدَّتْ قَضَتْهُ أَقِيَتْهُ يَنْجَلِي يَتَّقِيهَا

٤. هَاتِ الاسْمَ المَقْصُورَ مِنَ الأَفْعَالِ التَّالِيَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي النَّصِّ:

نَذْكُرُ نَحَا دَعَتْ

٥. ثَنِّ واجْمَعْ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ مِمَّا تَحْتَهُ خَطٌّ جَمْعَ مُذَكَّرِ أَوْ مُؤَنَّتٍ سَالِمًا:

أ. إنَّ اللهَ رَدَّ طُغْيَانَ الطَّاغِي.

ب. نَجَا هَذَا الْفَتَى مِنَ الْمَوْتِ.

ج. وَإِذَا غَاش يَغْشَاهَا.

ء. فِيهَا نَقَاءُ سَاحِرٌ.

## الغَرْسُ الطَّيِّبُ



جَمِيلٌ أَنْ تُدْخِلَ السُّرُورَ عَلَى قُلُوبِ الآخَرِينَ إِذَا احْتَاجُوا إلى المُسَاعَدَةِ، وَتَكْفِيكَ دَعْوَةٌ صَادِقَةٌ مِنْ شَخْصٍ رُبَّمَا لاَ تَعْرِفُهُ وَلا يَعْرِفُكَ، وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْكَ لِتُسَاعِدَه، وَكَمَا فِي الحَدِيثِ (خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ)، وَعِنْدَمَا تُسَاعِدُ إِنْسَانًا، فَإِنَّهُ سَيَشْعُرُ بِالأَلْفَةِ وَالمَحَبَّةِ فِيمَا بَيْنَكُمَا، وَحِينَ نَكُونُ سَبَبًا فِي سَعَادَةِ الآخَرِينَ فَإِنَّهُ سَيَشْعُرُ بِالأَلْفَةِ وَالمَحَبَّةِ فِيمَا بَيْنَكُمَا، وَحِينَ نَكُونُ سَبَبًا فِي سَعَادَةِ الآخَرِينَ فَهِي سَعَادَةٌ لاَ تُضَاهِيهَا سَعَادَةٌ، وَبِهَذَا يَتَرَابَطُ المُجْتَمَعُ وَيَتَكَاتَفُ، وَتَسُودُ فِيهِ الأَلْفَةُ وَالرَّحْمَةُ، وَيَرْتَقِي إِلَى أَعْلَى المَرَاتِبِ.

## الدَّرْسُ الأُوَّلُ



## المُطَالَعَةُ والنُّصُوص مَا قَبْلَ النَّص

١. هَلْ سَاعَدْتَ مُحْتَاجًا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ وَأَدْخَلْتَ الفَرْحَةَ عَلَى قَلْبِهِ؟

٢. هَلِ شَارِكْتَ يَوْمًا في بَرْنَامَج فِي المَدْرَسَةِ أَوْ فِي مَنْطَقَةِ سَكَنِكَ لِمُسَاعَدةِ المُحْتَاجِينَ؟

٣. هَلِ اقْتَطَعْتَ جُزْءًا مِنْ مَصْرُوفِكَ اليَوْمِيِّ لِتُسَاعِدَ مُحْتَاجًا تَمُرُّ بِهِ يَوْمِيًّا فِي طُريقِ ذَهَابِكَ إِلَى المَدْرَسَةِ؟

## النَّصُّ

## المَنْطِقُ السَّليمُ

يُعَلِّمُنَا المَنْطِقُ السَّلِيمُ، وَتُعَلِّمُنَا تَجَارِبُ الحَيَاةِ وَتَجَارِبُ الآخَرِينَ أَنَّ السَّعَادَةَ تَكْمُنُ في العَطَاءِ مَهْمَا كَانَ قَلِيلاً طَالَمَا أَنَّهُ يُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَى القُلُوبِ المُؤْمِنَةِ، وَ النُّفُوسِ الكَريمَةِ.

مُضَرُ شَابٌ غَنِيٌّ أَفَاضَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَتِهِ، فِي أَثْنَاعِ النَّصِّ وَلَكِنَّهُ مَنْ هُوٌّ بِنَفْسِهِ، وَيتَّصِفُ بِشَيءٍ مِنْ عَدَم المُبَالَاةِ بِالآخرينَ.

> السَّيِّدُ عَدْنَانُ يَعْمَلُ مُعَلِّمًا، وَهُوَ يُشْرِفُ عَلَى تَعْلِيمِ مُضَرَ وَتَربِيتِهِ؛ لِذَا كَانَ يَقْضِي مَعَهُ وَقْتًا طَوِيلاً، لِغَرَض تَهْذِيبهِ وَتَعْلِيمِهِ.

> زَيْدَانُ رَجُلٌ فَقِيرٌ يَعْمَلُ مُزَارِعًا فِي الْحُقُولِ -فِي أَطْرَافِ المَدِينَةِ، وَهُوَ يَسْكُنُ هُنَاكَ فِي

بَيْتٍ مُتَوَاضِع هُوَ وَزُوجَتُهُ سَارَةُ الَّتِي تُعَانِي المَرَضَ.

فِي يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ كَانَ السَّيِّدُ عَدْنَانُ يَمْشِي مَعَ تِلْمِيذِهِ مُضَرَ بَيْنَ الحُقُولِ لِلنُّرْ هَةِ وَالتَأْمُّلِ وَالمُرَاجَعَةِ، وَفِي أَثْنَاءِ سَيْرِ هِمَا شَاهَدَا عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ حِذَاءً قَدِيمًا،

أَتَعْلَمُ أَنَّ مُسَاعَدَةَ المُحْتَاجِ مِنْ دُونِ أَنْ تُسَبِبَ لَهُ حَرَجًا فِيهِ أَجِرُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ماالطرائِقُ التي تَقْتَرحُها كي نُسَاعِدَ المُحْتَاجِينَ مِنْ دُونَ إِحْرَاجِهِم أَو خَدْشِ كَرَامَتِهم؟

فَظَنَّا أَنَّهُ لِرَجُلٍ فَقِيرٍ يَعْمَلُ فِي أَحَدِ الحُقُولِ القَرِيبَةِ، وَسَيَأْتِي لِيَأْخُذَهُ بَعْدَ إنهَاءِ عَمَلِهِ، فَقَالَ التِّلْمِيذُ لِمُعلِّمِهِ: مَا رَأَيُكَ لَو نُمَازِحُ الرَّجُلَ، وَنُخْفِي حِذَاءَهُ، فَيَأْتِي وَيظنَّهُ مَفْقُو دًا، وَ نَرَى كَيِفَ بِتَصِرَّ فُ؟

فَأَجَابَهُ مُعَلِّمُهُ: لاَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُسَلِّيَ أَنْفُسَنَا بِأَحْزَانِ الآخَرِينَ، وَلَكِنَّكَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ غَنِيٌّ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَجْلِبَ لَكَ السَّعَادَةَ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، مَا رَأَيُكَ بِأَنْ تَقُومَ بِوَضْع قِطَع نَقْدِيَّةٍ فِي الحِذَاءِ، وَنَخْتَبِيَّ لِنرَى مَدَى تَأْثِير ذَلِكَ فِيهِ.

أُعْجِبَ مُضَرُ بِالفِكْرَةِ وَفِي الْحَالِ نَفَّذَهَا، ثُمَّ اخْتَبَأَ هُوَ وَمُعلِّمُهُ خَلْفَ الأَشْجَارِ، وَبَعْدَ دَقَائِقَ جَاءَ زَيْدَانُ المُزَارِعُ وَالإِنْهَاكُ بَادٍ عَلَيْهِ، وَحِينَ وَضَعَ قَدَمَهُ فِي الحِذَاءِ أَحَسَّ بِشَيْءٍ فِي دَاخِلِهِ، وَعِنْدَمَا أَخْرَجَ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَجَدَهُ نُقُودًا، وَفَعَلَ الشَّيْءَ نَفْسَهُ مَعَ الحِذَاءِ الثَّانِي، وَوَجَدَ نُقُودًا أَيْضًا، وَقَفَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَيْرَانَ، وَالْتَفَتَ يَمِينًا وَيَسَارًا، وَبَحَثَ مِنْ حَوْلِهِ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ بَاكِيًا، وَهُوَ يَقُولُ: أَشكُرُ لَكَ يَا اللهُ يَا رَحمَنُ رِزْقَكَ هَذَا، لَقَدْ أَنْقَدْتَ زَوْجَتِي، بِعَطَائِكَ هَذَا يَا ربِّي، فَلبسَ حِذَاءَهُ، وَذَهَبَ مُهَرُولاً نَاسِيًا تَعبَ الْعَمَلِ.

وَهُنَا التَّفَتَ المُعَلِّمُ إِلَى تِلْمِيذِهِ قَائِلاً: أَلَسْتَ الآنَ أَكْثَرَ سَعَادَةً مِمَّا لَو فَعَلْتَ اقْتِرَاحَكَ الأُوَّلَ، وَخَبَّأْتَ الحِذَاءَ، وَأَحْزَنْتَ الرَّجُلَ.

أَجَابَ النِّلْمِيذُ: لَقَدْ تَعَلَّمتُ دَرْسًا لَنْ أَنْسَاهُ أَبَدًا، وَالآنَ فَهمْتُ كَلِمَاتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَقُولُهَا لِي: اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّكَ عِنْدَما تُعْطِي سَتَكُونُ أَكْثَرَ سَعَادَةً مِنْ أَنْ تَأْخُذَ.

#### مَا بَعْدَ النَّصِّ

أَفَاضَ اللهُ عَلَيهِ: أَنْعَمَ عَلَيْهِ.

مَزْ هُوُّ: مُعْجَبُ بِنَفِسِهِ.

عُدْ إِلَى مُعْجَمِكَ لإيجَادِ مَعنيي المُفْرَدَتَينِ الآتِيتينِ: نُمَازِح، الإِنْهَاكُ.

قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ (ع): (لاَ تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ القَلِيلِ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ)، كَيْفَ يُمْكِنُ لَكَ أَنْ تُتَرجِمَ هَذَا القَوْلَ إِلَى فِعْلِ لِتَرَى أَثَرَهُ فِي الآخَرينَ؟

#### نَشَاط

يُؤَثِّرُ العَطَاءُ فِي المُعْطِي أَيْضًا بِعِدَّةِ جَوَانِبَ . تَحَاوَرْ مَع زُمَلائِكَ فِي تَوضِيح هَذِهِ الجَوَ انِبِ.

#### نَشَاط





## نشناط الفهم والاستيعاب

قَالَ جُبْرَانُ خَلِيل جُبْرَان: جَمِيلٌ أَنْ تُعْطِيَ مَنْ يَسْأَلُكَ مَا هُوَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَلَكِنَّ الأَجْمَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُعْطِي مَنْ لاَ يَسْأَلُكَ وَأَنْتَ تَعْرِ فُ حَاجَتَهُ.

هَلْ تَجِدُ أَثَرًا لِهَذَا القَوْلِ فِي القِصَّةِ؟ وَكَيْفَ ظَهَرَ هَذَا الأَثَرُ؟ اعْقِدْ مُحَاوَرَةً مَعَ مُدَرِّسِكَ وَزُمَلائِكَ إِتَوْضِيحِ ذَلِكَ.

## التَّمْرينَاتُ

- ١. صِفِ الشَّخْصِيَّاتِ فِي القِصَّةِ، وأعْطِ رَأْيَكَ فِي كُلِّ شَخْصِيَّةٍ مِنْهَا.
  - ٢. كَيْفَ غَرَسَ المُعَلِّمُ العَطَاءَ فِي نَفْسِ تِلْمِيذِهِ الشَّابِ؟
  - ٣. كِيْفَ أَقْنَعَ المُعَلِّمُ تِلْمِيذَهُ بصَوَابِ الفِكْرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا؟
- ٤. قِيلَ: (لِيَصْمِتْ مَنْ أَعْطَى، وَلْيَتَكَلَّمْ مَنْ أَخَذَ)، مَا مَعْنَى هَذَا القَوْلِ؟

## الدَّرْسُ الثَّانِي

## قَوَاعدُ اللُّغَة العَرَبِيَّة

## المَمْنوعُ مِنَ الصَّرْفِ

لَعَلَّكَ عَزيزي الطَّالِب تَسألُ نَفْسَكَ مَا الْمَقْصودُ بِالصَّرْفِ؟ وِالْإِجَابَةُ هِيَ: الصَّرْفُ يَعْنى التَّنوينَ، فَإِذَا قُلْت: هَذا مُحَمَّدٌ، لَاحَظْتَ أَنَّ آخِرَ الْاسْمِ (مُحَمَّدٌ) مُنَوَّنُ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ مَجْموعةً مِنَ الأسْماءِ لا تُنُوَّنُ، نُسَمِّيها (الْمَمْنوعَةَ مِنَ الصَّرْفِ)أيّ مَمْنوعَةً مِنَ التَّنْوينِ، والآنَ لَوْ بِالـوَلا المُضافَةِ

#### فَائدَةٌ

التَّنْوِينُ هُوَ نَونٌ سَاكِنَةٌ تُلْفَظُ وَلا تُكْتَبُ، وتَلْحَقُ أَوَاخِرَ الأَسْمَاءِ المُعْرَبَةِ غَيْرِ المُعَرَّفَةِ

رَجَعْتَ إلى النَّصِّ لوَجّدْتَ الأسماء: مُضر، عَدنان، زَيْدان، سارَة، وهِيَ أعلام، غَيْرُ مُنَوَنَةٍ؛ لأنَّها مَمْنوعَةُ مِنَ الصَّرْفِ، وَاسْمُ الْعَلَم يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إذا كَانَ:

- ١. عَلَمًا لْمُؤنَّثِ مُنْتَهِيًا بِتَاءِ التأنِيثِ، مِثْلُ: فاطِمَة، سَارَة.
  - ٢. عَلَمًا مُؤَنَّتًا تَأْنِيتًا مَعْنُويًّا، مِثْلُ: سُعاد، زَيْنَب، مَرْيَم.
- ٣. عَلَمًا لْمُذَكِّرِ مُنْتَهِيًا بِتَاءِ التأنيتِ، مِثْلُ: حَمْزَة، قُتَيْبَة، طَلْحَة.
- ٤. عَلَمًا مُنْتَهِيًا بِأَلِفِ التَّأنيثِ الْمَقْصورَةِ، مِثْلُ: سَلْمَي، لَيْلَي، مُنْتَهَى.
- عَلَمًا أَعْجَمِيًّا، مِثْلُ: إبر اهيمُ، إسماعيلُ، يُوسُفُ، بَغْدَادُ، بَاريسُ.
- ٦. عَلَمًا مُركَّبًا تَرْكِيبًا مَزْجِيًا غَيْرَ مَخْتوم بوَيْهِ، مِثْلُ: حَضْرَ مَوْت، بَعَلْبَك، سَامَرَّاء.

٧. عَلَمًا مَزيدًا بِالألف وَالنَّون، مثْلُ: عَدْنان،

٨. عَلَمًا عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ، مِثْلُ: أَحْمَد، يَشْكُر، يَثْرِبُ.

٩. عَلَمًا عَلَى وَزْنِ (فُعَل) المَعْدُولِ عَنْ (فَاعِلٍ)، مِثْلُ: عُمَر، وزُحَل، فَهُمَا مَعْدُو لانِ عَنْ: عَامِر، وَزَاحِل.

يَكُونُ الْعَلَمُ الْمُركَّبُ تَرْكبِيًا زِيْدان، سَلْمان. مَزْجِيًّا وَمُنْتَهِيًا بـ (وَيْه) مِبْنِيًّا عَلَى الكسر، مِثْل: هَذَا سِيبَوَيْهِ، وَرَأَيْتُ سِيبَوَيْهِ، وَسَلَّمْتُ عَلَى سيبَوَ يُه

أَمَّا الصِّفاتُ فَتُمْنَعُ أَيْضًا مِنَ الصَّرْفِ:

١. إذا كانَتْ عَلَى وَزْنِ فَعْلان - فَعْلَى، مِثْل: عَطْشان - عَطْشى، غَضْبَان - غَضْبَى.

٢. إذا كانَتْ عَلَى وَزْنِ أَفْعَل - فَعْلاء، مِثْل: أَبْيَض - بَيْضاء، أَكْدَلُ - كَدْلاءُ.

٣. عَلَى وَزْنِ فُعَال، مِثْل: ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَقَوْلِنا جَاءَ الطُّلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَقُولِنا جَاءَ الطُّلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَقُولُنا جَاءَ الطُّلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَالله عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَالله عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، كَالله عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، ورُباع...إلى عُشار، عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُشار، ورُباع...إلى عُلاب ثُلاث، ورُباع...إلى عُلاب ثُلاب ثُلاب ثُلاث، ورُباع المُلاب ثُلاب ثُلاب ثُلاب ألى المُلاب ثُلاب ألى المُلاب ثُلاب ألى المُلاب ألى المُلاب ألى المُلاب ألى المُلاب ألى المُلاب ألى المِلْ المُلاب ألى المُلاب أ

ويَمْنَعُ جَمْعُ التَّكْسِيرِ مِنَ الصَّرْفِ إذا كان عَلَى الأوزَانِ الآتيةِ:

(أَفْعِلَاء، وفُعَلَاء، وفَعَائِل، وفَعَائِل، ومَفْاعِل، ومَفْاعِل) مِثْل: مَعَالِم، ومَسَاجِد، ومَفَاتِيح، وأَنْبِيَاء، وشُهَدَاء، وسَحَائِب، وعَقَارِب. كَما مّر بِكَ سابِقًا فِي مَوْضوع جَمْعُ التَّكْسِيرِ.

بَقِيَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ يُعْرَبُ بِالضّمِةِ فِي حَالَةِ الرّفْع، وَبِالفَتْحَةِ فِي حَالَتِي النّصْبِ وَالجَرّمِنْ غَيرِ تَنْوينٍ، مِثْلُ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ، سَلَّمْتُ عَلَى وَبِالفَتْحَةِ فِي حَالَتِي النّصْبِ وَالجَرّمِنْ غَيرِ تَنْوينٍ، مِثْلُ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ، سَلَّمْتُ عَلَى أَحْمَدَ، ولَكِنَّ الْمَمْنوعَ مِنَ الصَّرْفِ يكونُ مَصروفًا إذا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (الـ) التَّعريف، أَد مُصَدِي المَّا الْمَدينَةِ، فَمساجِدِ السَّهُ أَو أُضيفَ إلى الْكَلِمَةِ اللَّهِ مَثْل: قَرَأتُ عَنْ مَسَاجِدِ الْمَدينَةِ، فَمساجِدِ السَّمُ مَجْرورٌ بِحَرْفِ الْجَرِّ وَعَلامَةُ جَرِّهِ الكَسْرَةُ الظَّاهِرَةُ فِي آخِرِهِ.



أُوَّلاً: الاسْمُ الْمَمْنوعُ مِنَ الصَّرْفِ: هُوَ اسْمٌ مُعْرَبٌ لا ينَوَّنُ وَتَكون عَلامَةُ جَرِّهِ الْفَتْحَةَ بَدَل الْكَسْرَةِ.

تَانِيًا: يَكُونُ الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ اسْمًا عَلَمًا أَوْ صِفَةً، وَيُمْنَعُ كُلُّ مِنهَا فِي حِالاتِ

مِعَيَّنَةٍ، كَمَا يأتي:

أ- الْعَلَمُ: يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إذا كانَ:

١. عَلَمًا لَمُؤنَّثٍ مُنْتَهِيًا بِتَاءِ التأنِيثِ.

٢. عَلَمًا مُؤَنَّتًا تَأْنِيثًا مَعْنُويًّا.

٣. عَلَمًا لَمُذَكَّرِ مُنْتَهِيًا بِتَاءِ التأنيثِ.

٤. عَلَمًا مُنْتَهِيًا بِأَلِفِ التَّأنيثِ الْمَقْصورةِ.

٥. عَلْمًا أعْجَمِيًّا.

٦. عَلَمًا مُرَكَّبًا تَرْكِيبًا مَزْجِيًا غَيْرَ مَخْتُومٍ بِوَيْهِ

٧. عَلَمًا مزيدًا بالألفِ وَالنُّونِ.

٨. عَلَمًا عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ.

١٠. علما على وزن (فعل) المعدول عن (فاعل).

ب- الصِّفَةُ: تُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إذا كَانَتْ عَلَى وَزْنِ (فَعْلان) ومؤنثهُ (فَعْلَى)، وعَلَى وَزْنِ (فَعال). وعَلَى وَزْنِ (فُعال).

ج- جُموعُ التَّكسيرِ: تُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إذا كانتْ عَلَى الْأُوزَانِ (أَفْعِلَاء، وفُعْلاَء، وفُعْلاَء، وفَعَائِل، وفَعَائِل، وفَعَائِل، ومَفَاعِيل).

ثَالِثًا: علامةُ جرِّ الْمَمْنوع مِنَ الصَّرْفِ الْفَتْحَةُ بَدَلَ الْكَسْرَةِ.

رَابِعًا: تَكُونُ علامَةُ جَرِّهِ الْكَسْرَةَ إذا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (الـ) التَّعْريفِ، أَوْ إذا أُضيفَ إلى أحدِ المَعَارِفِ.

## تَقْوِيمُ اللِّسنَانِ

(دَقَّقَ المَسَأَلَةَ) أمْ

(دَقَّقَ فِي الْمَسَأَلَةِ)

- قُــل: دَقَّقَ المَسَأَلة.

- و لاَ تَقَلْ: دَقَّقَ فِي الْمَسَأَلَةِ.

(غَيْر) أَمْ (الغَيْر)

- قُلْ: الطَّلَبَةُ غَيْرُ المَذْكُورِين.

- ولاَ تَقُل: الطَلَبَةُ الغْيرُ مَذْكُورِينَ.

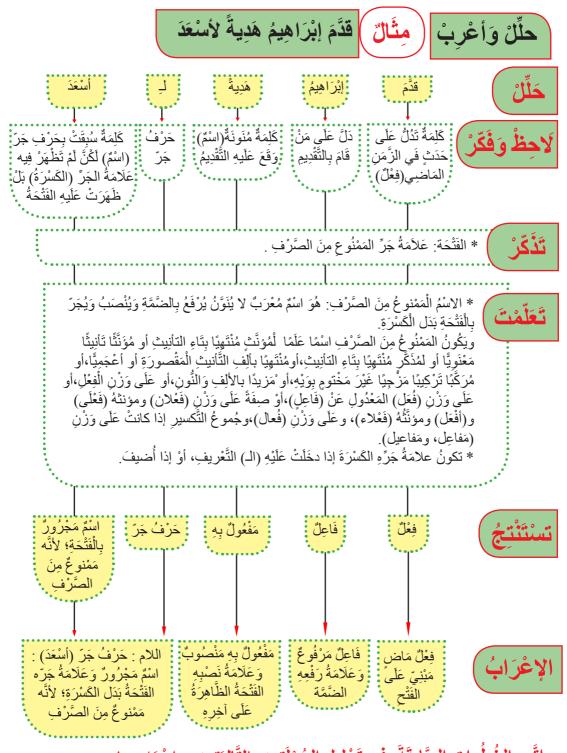

اتَّبعِ الخُطُواتِ السَّابِقَةَ فِي تَحْلِيلِ الجُمْلَتينِ التَّالِيَتينِ وإعْرَابِهما: (سَلَّمْتُ عَلَى يُونُسَ)، (سِرْتُ فِي الصَّحْرَاءِ)

## التَّمْرينَاتُ



اِسْتَخْرِجْ كُلَّ مَمْنوع مِنَ الصَّرْفِ مِمَا يأتي مُبَيِّنًا سَبَبَ مَنْعِهِ:

1. قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ) الملك / ٥

٢. قَالَ تَعَالَى : ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعَدهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البَقَرة / ١٨٤

٣. قَالَ تَعَالَى: ( نَتْلُو عَلَيكَ مِن نَبا مُوسَى وَفِرْ عَونَ بِالْحَقِ) القصص ٣/

٤. قَالَ الشَّاعِرُ: سَلامٌ عَلَيْهَا غَادَرَ الْغَيْمُ كُلُّهُ وَبَغْدَادُ يَرْوِي الرُّوحَ حَتَّى جَفَافُهَا

٥. زُحَلُ واحِدٌ مِنَ الكَواكِبِ في السَّماءِ.



ضَعْ فِي الفَرَاغاتِ التَّالِيَة ما يُناسِبُها مِنْ اسْمَاءٍ مَمْنوعَةٍ مِنَ الصَّرْفِ واَضْبِطْها بالشَّكْل:

١. قَرَأتُ عَنْ مَدينَةِ

٢ . . فَتَاةٌ مُهَذَّبَةُ

٣. لا تَتَّخِذْ قَرَارًا وَأَنْتَ .........

٤. النَّبِيُّ ..... هُوَ الَّذِي بَنَى الكَعْبَةَ.

٥. زُرْتُ الأهْرَامَ فِي ..........



ضَعِ الكَلِمَاتِ (صَحْراء، مَزَارِع، أَخْضَر) فِي جُمْلَتَينِ مُفِيدَتَينِ وبِحَالَةِ الجَرِّ، تَكُونُ فِي الأُولَى مُعَرفَةً بـ (ال)، وفِي الأُخْرَى مِنْ دُون (ال)، ثُمَّ بَيِّنِ الفَرقَ بَيْنَ عَلَامَتِي الإعْرَابِ.

أجب عن الأسئِلَةِ الآتِيَةِ:

١. بَيِّنْ سَبَبَ مَنْع الْأَسْماءِ التالية مِنَ الصَّرْفِ.

(اسْطَنْبولُ - يُونُسُ - خَدِيجَةُ - يُوسُفُ - زُفَرُ مَسلَجد)

٢. إِجْعَلْ الْأَسْمَاءَ التَّالِيَة مَصْروفَةً فِي جُمَلِ مُفِيدَةٍ.

(مَعَالُم- بَيضَاء- غَضْبان).

٣. لَو قُلنَا ( صَلَّيتُ في مَسَاجِدَ أَثَرِيَّة ) و ( صَلَّيتُ فِي الْمَسَاجِدِ الْأَثَرِيَّة) ماالفَرقُ بَيْنَ كَلِمَةِ (مَسَاجِد) فِي الْجُمْلَتَينِ

٤ تَجَنَب الأَقُوالَ الغَيرَ لائِقَةَ. وَرَدَ خَطأَ شائِعٌ عَيِّنْهُ ثُمْ صَحِّحْهُ.





مَثِّلْ لِمَا يَأْتِي فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ وَاضْبِطْهَا بِالشَّكْلِ:

١. عَلَمٌ لِمُذَكَّر مَخْتُومٌ بِتَاءِ التَّانِيثِ.

٢. عَلَمٌ مُؤَنَّتُ تَأْنِيثًا مَعْنُويًّا.

٣. جَمْعٌ عَلَى وَزْنِ (مَفَاعِيل).

٤. صِفَةٌ عَلَى وَزْن (فَعْلَان).

٥. عَلَمٌ عَلَى وَزْنِ الفِعْلِ.

حَلِّلْ ثُمَّ أَعْرِبِ الكَلِمَاتِ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ:

١. نَجْرَانُ مَدِينَةُ تَاريخِيَّةُ.

٢. أصْبَحَتِ الطَّائِرَ اتُ تَقْطَعُ المَسَافَةَ الطَّويلَة فِي دَقَائِقَ مَعْدُودَةٍ.

## النَّصُّ التَقْويمِي

#### الأَهْدَافُ الكُبْرَي

أَلْقَى الأُسْتَاذُ يُوسُفُ فِي قِسْمِ إِدَارَةِ الأَعْمَالِ مُحَاضَرَةً عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الطَّلَبَةِ عَنْ أَهَمِّيَّةِ الوَقْتِ وَتَنْظِيمِهِ وَإِدَارَتِهِ، وَحِينَ أَرَادَ إِيصَالَ الفِكْرةِ إِلَيْهِم عَرَضَ عَلَيْهِم مِثَالاً حَيًّا، وَكَانَ المِثَالُ عِبَارةً عَنِ اخْتِبَارِ قَصَيرِ، فَقَدْ وَضَعَ الأُسْتَاذُ دَلْوًا عَلَى مِنْضَدَةِ التَّدْرِيسِ، ثُمَّ أَحْضَرَ مَجْمُوعَةً مِنَ الأَحْجَارِ الكَبِيرَةِ، وَبَدَأَ بِوَضْعِهَا فَي الدَّلْو بعِنَايَةٍ، الوَاحِدَةُ تِلْوَ الأُخْرَى، وَعِنْدَما مَلاَّ الدَّلْوَ بِهَا، سَأَلَ الطَّلَبَةَ: هَلْ هَذَا الدَّلْوُ مَمْلُو ءُ؟

فَأَجَابَ إِبْرَاهِيمُ: نَعَم. وَوَافَقَهُ بَقِيَّةُ الطَّلَبَةِ.

فَقَالَ الأَسْتَاذُ: هَلْ أَنْتُم وَاثِقُونَ بِذَلِكَ؟ ثُمَّ سَحَبَ مِنْ تَحْتِ المِنْضَدَةِ كِيسًا مَلِيئًا بِالحَصنى الصَّغِيرِ، وَبَدَأَ بِوَضْعِهِ قَلِيلاً قَليلاً فِي الدَّنْو، حَتَّى مُلِئتِ الفَرَاغَاتُ المَوْجُودَةُ بَيْنَ الأَحْجَارِ الكَبِيرَةِ، ثُمَّ سَأَلَ طَلَبَتَهُ مَرَّةً أُخْرَى: مَاذَا تَرَوْنَ هَلْ هَذَا الدَّلْوُ مَمْلُوءٌ؟ وَنَظَرَ فِي وُجُوهِهم.

فَانْبَرَتْ فَاطِمَةُ: رُبَّمَا لَا.

أُعْجِبَ الْأُسْتَاذُ بِجَوابِ فَاطِمَةَ، لَكِنَّهُ عَادَ وَأَخَرَجَ مِنْ تَحْتِ المِنْضَدَةِ كِيسًا آخَرَ مَمْلُوءًا بِالرَّمْلِ، ثُمَّ بَدَأَ يَصُبُّهُ فِي الدَّلْوِ، حَتَّى مُلِئتْ جَمِيعُ الفَرَاغَاتِ المَوْجُودَةِ بَيْنَ الأَحْجَارِ الكَبِيرَةِ وَالحَصَى الصَّغِيرِ، وَهُنَا التَّفَتَ إِلَى أَحْمَدَ وَسَأَلَهُ: هَلْ مُلِئ الدَّلْقُ الآن؟

قَالَ أَحْمَدُ: لَا.

فَالْتَفَتَ إِلَى بَقِيَّةِ الطَّلَبَةِ قَائِلاً: وَأَنْتُم مَاذَا تَقُولُونَ؟

فَكَانَتْ إِجَابَاتُ جَمِيعِ الطَّلَبَةِ مُوَافِقَةً لِإِجَابَةِ أَحْمَدَ، وَهُنَا أَحْضَرَ الأَسْتَاذُ إِنَاءً مَمْلُوءًا بِالْمَاءِ، وَسَكَبَهُ بِرَوِيَّةٍ فِي الدَّلْوِ حَتَّى مُلِئ، وَعَادَ وَسَأَلَهُم السُّؤَالَ نَفْسَهُ، فَكَانَ جَوَابُ الجَمِيع بِالإِيجَابِ، فَقَالَ لَهُم: لَعَلَّكُم فَهِمْتُم الفِكْرَةَ مِنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ، فَقَالَ سَلْمَانُ بِحَمَاسِ: إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ جَدْوَلُ المَرْءِ مَلِيئًا بِالأَعْمَالِ، فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ عَمَلَ المَزيدِ وَالمَزيدِ بِالجِدِّ وَالاجْتِهَادِ.

فَقَالَ الأَسْتَاذُ: صَدَقْتَ، وَلَكِنْ لَيْسَ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبَ الرَّئِيسَ، وَلَكِنَّكُم رَأَيْتُم لَوْ أَنَّنَا لَمْ ' نَضَع الصُّخُورَ الكَبِيرَةَ أَوَّلاً لَمَا كَانَ بِإِمْكَانِنَا وَضْعُهَا أَبَدًا.

ثُمَّ قَالَ: قَدْ يَسْأَلُ بَعْضُكُم: مَا الأَحْجَارُ الكَبِيرَةُ؟

أَقُولُ لَكُم: إِنَّهُ لابُدَّ لِكُلِّ مِنَّا مَشَارِيعُ يَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِهَا، وَهَذِهِ الأَحْجَارُ الكَبِيرَةُ هِيَ مَشَارِيعُكُم، أَو أَهْدَافُكُم الكَبِيرَةُ وَطُمُوحَاتُكُم، مِثْلُ سَعْيِكُم إِلَى التَّعَلُّم، أَو إسْعَادِ مَنْ تُحبُّونَ، أَو أَيُّ شَيْءٍ لَهُ عِنْدَكُم أَهَمَّيَّةُ كُبْرَى، وَتَذَكَّرُوا دَائِمًا أَنْ تَضَعُوا الأَحْجَارَ الكَبِيرَةَ أَوَّلاً، وَإِلاَ فَسَيَكُونُ ذَلِكَ أَبْعَدَ عَلَيْكُم مِنْ زُحَلَ، وَلنْ تَتَمَكَّنُوا مِنْ وَضْعِهَا أَبدًا.

## التَّمْرِينَاتُ



اللَّمُعَلِّم دَورٌ كَبِيرٌ فِي غَرسِ القِيمِ المُخْتَلِفَةِ فِي نُفُوسِ تَلَامِيذِهِ ، أينَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي النَّصَينِ ( المَنْطِقُ السَّلِيمُ) و (الأَهْدَافُ الكُبْرَي) .

٢ (لابُدَّ لِكُلِّ مِنَّا مَشَارِيعُ يَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِهَا)، ما مَشَارِيعُكَ الَّتي تَسْعَى لِتَحقيقها
 في المُسْتَقبلِ؟

- ٣. كَيْفَ تَتَغَلَّبُ عَلَى العَقَبَاتِ وَالحَوَاجِزِ الَّتِي تَجِدُها أَمَامَ أَهْدَافِكَ المَشْرُوعَةِ؟
  - ٤. ناقشْ معَ زُملائِكَ العبارةَ الآتيةَ: (المَرْءُ بِلَا هَدَفٍ إِنْسَانٌ فاشِكٌ).
- اكتب الأفتة تَضع فيها ثَلاثَة أهْدَافٍ تَسْعَى إِلَى تَحْقِيقِهَا، وَتَدْعُو زُمَلاءَكَ إِلَى أَنْ يَشْتَرِكُوا مَعَكَ فِي ذَلِكَ.



- ١. اِسْتَخْرِجْ ما وَرَدَ في النَّصِّ مِنْ أَسْماءٍ مَمْنوعةٍ مِنَ الصَّرْفِ.
- ٢. ما إعْرابُ (أحْمَدَ) فِي الْجُمْلَةِ (فَكَانَتْ إجاباتُ جَميعِ الطَّلَبَةِ مُوافِقَةً لإجابَةِ أَحْمَدَ). وما سبَبُ مَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ؟ هاتِ أسماءً مُشابِهَةً.
  - ٣. كَيْفَ تَجْعَلُ (مَشاريع) في الْجُمْلَةِ (لِكُلِّ مِنَّا مَشاريعُ) مَصْروفَةً ؟
    - ٤. لَماذا مُنِعَ(زُحَل) مِنَ الصَّرْفِ؟ هاتِ ما يُشابِهُهُ.
      - ٥. ما سَبَبُ مَنْع (فاطِمَة) مِنَ الصَّرْف؟

## مُعْجَمُ الطَّالِبِ

#### الوَحْدَةُ الأُولَى

- مُنَايَ: جَمْعُ أُمْنِيَّةٍ وَهِيَ رَغْبَةٌ مَرْجُوَّةٌ أَوْ مَطْلَبٌ يُرادُ تَحْقِيْقُهُ.

-الرَّحِيْبَةُ: رَحُبَ يَرحُبُ، رُحْبًا ورَحَابةً ، فَهُو رَحِيْبٌ والمُؤنَّث:رَحِيْبَةٌ ، رَحُبَ الْمَكَانُ : إِنَّسَعَ، والرَّحِيْبَةُ فِي النَّصِّ الوَاسِعَةُ.

-تَبْتَغُوْنَ: ابْتَغَى يَبْتَغِي ، وبَغَيْتُكَ الأمرَ: طَلبْتُهُ لَكَ ،وتَبْتَغُوْنَ بِمَعْنَى تُرِيْدُونَ.

### الوَحْدَةُ الثَّاثِيَةُ

-مَلْجَأُ: اسْمُ مَكَانٍ مِنْ لَجَأَ - يَلْجَأَ، والمَلْجَأُ: هُوَ المَكَانُ الّذي يُحْتَمى بِهِ، وأيْضًا هُو مَكَانُ يَأْوِي النّصِّ مَعْنَاهُ المَأوى. هُو مَكَانُ يَأْوِي النّصِّ مَعْنَاهُ المَأوى. -مَكَثَ: مَكَثَ يَمْكُثُ مَكْثًا ، مَكَثَ الشَّخْصُ بِالمَكَانِ: أَقَامَ فِيهِ وسَكَنَهُ ، وفِي النّصِّ أَقَامَ وَسَكَنَهُ ، وفِي النّصِّ أَقَامَ وَسَكَنَهُ ، وفِي النّصِّ أَقَامَ وَسَكَنَهُ ، وفِي النّصِ

-الأَجَلُ: مُدَّةُ الشَّيءِ ،و هُو الوقْتُ الَّذي يُحَدَّدُ لإِنْتِهَاءِ الشَّيء أَو حُلُولِهِ،وجَاءَ أَجَلُهُ: إذَا حَانَ مَوتُهُ، والجَمْعُ: آجَالٌ.

## الوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ

حِقْبَة: (اسْمٌ) والحِقْبةُ مِنَ الدَّهْرِ مُدَّةٌ لَا وقْتَ لَهَا ،والجَمْعُ: حِقَبٌ وحُقُوبٌ،ويقال الحُقْب: مُدَّةٌ مَنَ الدَّهْرِ تُعَادِلُ تَمَانِينَ سَنَةً أو أكْثَر ،وفِي النَّصِّ مُدَّةٌ مَنَ الدَّهْرِ تُعَادِلُ تَمَانِينَ سَنَةً أو أكْثَر ،وفِي النَّصِّ مُدَّةٌ مَنَ النَّمْن.

-يَدَّخِرْنَ: ادَّخَرَ يَدَّخِرُ، ادَّخَرَ الشَّخْصُ المَالَ: احْتَفَظَ بِهِ لِوقْتِ الحَاجَةِ إليه، الدَّخَرَ ثَرْوَةً طَائِلَةً: جَمَعَهَا لِوَقْتِ الحَاجَةِ، ويَدَّخِرْنَ - يَحْتَفِظْنَ.

- يُعِيقُهَا: أَعَاقَ يُعِيقُ ،أَعَاقَهُ عَنْ إِنْجَازِ عَمَلِهِ مَنْعَهُ مِنْهُ ، وفِي النَّصِّ يَمْنَعُهَا.

### الوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ

- شَابَهُ: شَابَ يَشُوبُ شَوْبًا ، فَهُو شَائِبٌ ، لَا تَشُوبُهُ شَائِبَةٌ : لَا عَيْبَ فِيهِ ، ولا يَخْلِطُهُ شَائِبَةٌ : لَا عَيْبَ فِيهِ ، ولا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ مَعِيبٌ ، وفِي النَّصِّ خَالَطَهُ
  - تَرَقْرَقُ: تَرَقْرَقَ يَتَرَقْرَقُ تَرَقْرُقًا، تَرَقْرَقَ الْمَاءُ وغَيرُهُ: تَحَرَّكَ وَاصْطَرَبَ.

#### الوَحْدَةُ الخَامِسَة

- اسْتَحْكَمَتْ: اسْتَحْكَمَ يَسْتَحْكَمُ ، اسْتِحْكَامًا ، اِسْتَحْكَمَ فِي أُمُورِهِ: تَمَكَّنَ مِنْهَا ، اسْتَحْكَمَ فَي أُمُورِهِ: تَمَكَّنَ مِنْهَا ، اسْتَحْكَمَ فَي أُمُورِهِ: تَمَكَّنَ مِنْهَا ، اسْتَحْكَمَ فُلانٌ: صَارَ حَكِيمًا وتَنَاهَى عَمَّا يَضْرُّ هُ، واسْتَحْكَمَتْ اشْتَدَّتْ وَتَمَكَّنَتْ.
- اسْتَحْصَدَتْ: اسْتَحْصَدَ يَسْتَحْصِدُ ، اسْتِحَصَادًا،اسْتَحْصَدَ الزَّرغُ وغَيْرهُ: أَحْصَدَ وَحَانَ حَصَادُهَا.
- -تَجْلِيَةُ: تَجَلَّى يَتَجَلَّى تَجَلِّيًا ، تَجَلَّى الأَمْرُ: انْكَشَفَ واتَّضَحَ ، بَدَا لِلعَيانِ و ظَهَر ، والتَجْلِيَةُ الكَشْفُ والإطْهَارُ.
- الطِّلاَءُ: طَلَى يَطْلِي طَلْيًا وطِلاَءً ، طَلَى الْجِدَارَ بِالصِّبَاغَةِ: دَهَنَهُ، والطِّلاَّءُ مَنْ يَطلِي المَعَادِنَ ونَحْوهَا، وهو نَوْعٌ مِنَ الصُّبْغ.

#### الوَحْدَةُ السَّادِسنَةُ

- تَجْزَعُ: جَزَع يَجْزَعُ ،والجَزَعُ مَا يَحِسُّ بِهِ المَرءُ مِنَ القَلقِ والاضْطِرابِ وضيقِ الصَّدرِ أو عَدَمِ الصَّبْرِ،وتَجْزَعُ لَمْ تَصْبِرْ.
  - -تَسْخُطُ: سَخِطَ يَسْخَطُ سَخَطًا وسُخْطًا ، سَخِطَ عَلَيْهِ: غَضِبَ عَلَيْهِ وَنَقِم مِنْهُ. ضَجَّاتُ: جَمْعُ ضَجَّةٍ وَهِيَ الْجَلْبَةُ والصِّياحُ.
- جَسُورٌ: جَسَرَ يَجسُرُ ، جُسُورًا، كَانَ جَسُوراً فِي مُلاَحَقَةِ الأَعْدَاءِ: شُجَاعاً ، مِقْدَاماً ، جَرِيئاً، والجَسُورُ فِي النَّصِّ الشُجَاعُ.

#### الوَحْدَةُ السَّابِعَةُ

- قلبٌ مُعنَّى: عَنِيَ يَعنَى ، اعْنَ ، عَناءً عَنِيَ الْعَامِلُ : تَعِبَ ، أَصَابَهُ عَنَاءٌ وَمَشَقَّةُ، وَقَلْبٌ مُعنَّى مُتْعَبٌ.
- الطَّرْفُ: طَرَف يَطرِف ، وطَرَفَتْ عَيْنُهُ: تَحَرَّكَتْ بِالنَّظَرِ ، و الطَّرْف فِي النَّصِّ الْعَيْنُ. الْعَيْنُ.

### الوَحْدَةُ الثَّامِنَةُ

-يَهْمِسُ: همَسَ – يَهْمِسُ هَمْسًا وهُموسًا، هَمَسَ الصَّوْتَ خَفَاهُ هَمْساً، هَمَسَ إِلَيْهِ بِحَدِيثٍ: كَلَّمَهُ بِهَمْسِ، أَيْ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ لا يَكَادُ يُفْهَمُ.

-آهٍ: اسْمُ فِعْل مُضَارعٍ بِمَعْنَى أَتَأَلَّم أَو أَتوجَّع ، يُسْتَعْمَلُ مَبْنيًّا عَلَى السُّكُونِ أَو عَلَى الكَّدْرِ أَو عَلَى السُّكُونِ أَو عَلَى الكَسْرِ أَو بِالتَّنْوينِ مِثْلُ: (آهْ مِنَ الزَّمَانِ).

### الوَحْدَةُ التَّاسِعَةُ

-نُمَازِح: مَزَحَ يَمْزَحُ ، مَزْحًا ومُزَاحًا ، مَزَحَ الشَّخْصُ : سَخِرَ وهَزَلَ وتَكَلَّمَ بما يُسْتَمْلَحُ مُتَبَاسِطًا مُتَلاطِفًا ، والمَزْحُ ضدّ الجدّ ، و نُمَازِح نَسْخَرُ وَنَلْهُو.

-الإِنْهَاكُ: نَهَكَ يُنْهِكُ إِنْهَاكًا ، فهو مُنهِك ، أَنْهَكَهُ الْعَمَلُ : أَضْنَاهُ ، أَجْهَدَهُ يُنْهِكهُ التَّعَبُ والإِنْهَاكُ التَّعَبُ والإِعْيَاءُ. التَّعَبُ والإِعْيَاءُ.



# المحتويات

| 17-4           | مِنْ أَدَبِ الوصَايَا            | الوَحْدَةُ ١            |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| احْسَانُ ۱۸ ۳۳ | هَلْ جَزَاءُ الإحْسنانِ إلاّ الإ | الوَحْدَةُ ٢            |
| ٤٨_٣٤          | نِسناعٌ فِي القِمَّةِ            | الوَحْدَةُ ٣            |
| ٦٠_٤٩          | الْرَّبِيعُ                      | الوَحْدَةُ ع            |
| V9_71          | كُذُ ونُ العِلْمِ                | الوَحْدَةُ ٥            |
| 94-4.          | إِرَادَةُ الْحَيَاةِ             | الوَحْدَةُ ٦            |
| 1.0_9٣         | جَمَــالُ بِلَادِي               | الوَحْدَةُ ٧            |
| 17-1-7         | نورٌ من السّماعِ                 | الوَحْدَةُ ٨            |
| 177-171        | الغَرْسُ الطَّيِّبُ              | الوَحْدَةُ ٩            |
| 180-188        | مُعْجَمُ الطَّالِبِ              |                         |
|                |                                  | ٢٣٦ اللُغَة العَرَبيَّة |